

## الله المالية المالية

مركز الكتاب للنشر

## جوروالطبيء بحورظة

## الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م



مصر الجديدة: ٢١ شارع الخليفة المأمون - القاهرة تليفون: ٢٩٠٦٢٥٠ - فاكسس: ٢٩٠٦٢٥٠

مدينة نصر: ٧١ شارع ابن النفيس- المنطقة السادسة - ت: ٢٧٢٣٩٨

 $\begin{array}{c} http://www.top25books.net/bookcp.asp\\ E-mail:bookcp@menanet.net \end{array}$ 

بِنِيْ إِلَيْكُوالِ الْحَيْنِ عِنْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمِعِلِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمِعِمِ الْمُعْمِ الْمِعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمِعِمِ ال

إهــر(، إلى والدّى ... فى رحاب اللّه



كم تبهرني شخصية الصديق . .

هذا الإنسان المتواضع في جلال . . القوى بتقواه ، الحازم في ورعه . . صاحب الوجه الأبيض ، والقوام النحيل ، الذى يتحول إلى إعصار قوى كاسح عندما تؤول الخلافة إليه ، ويرى بعض الناس قد ارتدت عن الإسلام ، وبعضهم الآخر يفرط في فرض من فروض الله وهو الزكاة ، ويرى على أطراف شبه الجزيرة من يدعى النبوة ويتبعه بعض المارقين . . ووسط هذه الفتنة الطاغية ، وهذه الطامات التي تزحف محاولة أن تنال من دعوة الإسلام . . فاذا به يتصدى لكل هذه الفتن ، وفي نفس الوقت يعد جيشه لمحاربة الروم!!

يالجلال الإرادة الإنسانية عندما يكون دافعها الإيمان القوى متمثلاً فى هذا الخليفة الحازم الشجاع . . الذى قضى على الفتنة وأعاد للإسلام صولته وجلاله فى القلوب والعقول.

لقد تولى الخلافة عامين ونحو ثلاثة شهور، صنع فيهم ما يشبه المعجزات!.

فلن ينسى له الإسلام ما قدمت يداه في حفظ الوحدة الإسلامية، والكيان الإسلامي.

ولن ينسى له التاريخ جمعه للقرآن الكريم دستور الإسلام وحفظه من الضياع، ومع كل ما قدم للإسلام من خدمات كان يخشى الله في الناس، حتى أنه كان يتمنى ألا يكون قد آلت إليه الخلافة، فلطالما قال للناس:

« أما بعد : فإنى وليت هذا الأمر وأنا له كاره، ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه !! ألا وإنكم إن كلفتمونى بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أكرمه الله بالوحى، وعصمه به، ألا إنما أنا بشر ولست بخير منكم فراعونى، فاذا رأيتمونى استقمت فاتبعونى، وإن رأيتمونى زغت فقومونى، وأن لى شيطاناً يعترينى، فاذا رأيتمونى غضبت فاجتنبونى».

ولكن الصديق رغم حدته التي كانت تعتريه عندما يغضب، ونصحه للناس أن يبتعدوا عنه أثناء غضبه، كان شديد الحلم . . شديد الحياء . . شديد الحب لله ولرسوله وللمؤمنين، فهو لم ينشر العدل والحب والتسامح بين الناس فقط، بل هو نفسه كان مثالاً للعدل والحب والتسامح . . وكيف لا وقد كان شديد الإيمان، شديد الخوف من الله، يخشى أن يظلم أحداً، أو يتقاعص عن نصرة مظلوم . . فقد كان شعاره الذي التزم به منذ أول يوم تولى فيه الخلافة :

« أما بعد . . أيها الناس : إنى قد وليت عليكم، ولست بخيركم، فان أحسنت فأعينونى، وإن أخطأت فقومونى، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوى حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم».

هذا هو الصديق الذي كان من آخر دعائه:

اللهم اجعل خير زماني آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك».

وما أعظم شمائل الصديق.

\* \* \*

## أبو بكر .. قبل الخلافة

كم كان أبو بكر الصديق عظيماً . .

عظيماً في إيمانه . . عظيماً في إنسانيته . . عظيماً في مواقفه . . لقد رجع من أحد زياراته التجارية إلى الشام فسمع الناس في مكة يتحدثون عن صديقه محمد بن عبدالله الذي يدعو إلى دين جديد، ينبذ عبادة الأصنام، ويُسفّه عُبّاد هذه الأصنام، ويدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد . . خالق كل شئ . . ومبدع كل شئ . . وهو على كل شئ قدير . . وما كاد يسمع ذلك حتى أسرع إلى صديقه يسأله كل شئ قدير . . وما كاد يسمع ذلك حتى أسرع إلى صديقه يسأله عما يتهامس به الناس، وخرج من عنده مؤمناً بالله ورسوله، وصمم أن يكون هو وما يملك من أموال في سبيل الدعوة وأسلم بإسلامه الكثير من أصدقائه أمثال عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف . . كما اشترى عدداً من العبيد الذين أسلموا وأعتقهم لوجه الله . . ومن بين هؤلاء العبيد الذين اعتقهم بلال بن رباح ، الذي كان يعذبه سيده أمية بن خلف حتى يترك إيمانه بالله فأبي .

وعندما حرره الصديق من رق العبودية بخمس أوقيات من الذهب، قال له أمية بن خلف:

« لو أبيتم إلا أوقية واحدة لأخذته».

فقال له الصديق:

« لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته».

هذا المشهد الخالد الذى يوضع فى ميزان الصديق يدل إلى عمق إيمان الصديق، وحبه لإخوانه فى الإسلام، وتحرير رقابهم، لأن قيمة الإنسان فى الإسلام لا توزن باللون والجاه والثراء، ولكن توزن بالتقوى، وكان بلال تقياً ورعاً، لم يُجد معه التعذيب ولا الإرهاب، بل كان يساق إلى الرمال الساخنة عارى الجسد، والحجر على صدره، وهو يجر وسط لهيب الصحراء ولظاها ولا يردد إلا كلمة: أحد . . أحد .

لقد حرره الصديق، واستمع إلى بلال وهو يقول له:

- إن كنت اشتريتني لنفسك فامسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله عز وجل فدعني لعمل الله عز وجل.

فقال له أبو بكر:

« إنما اشتريتك لله عز وجل».

وهذا المشهد صوره الفاروق عمر بن الخطاب بكلمته الرائعة:

- أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا (يقصد بلالاً).

ومنذ لازم الصديق آخر رسل الله عليه الصلاة والسلام منذ إسلامه . . وهو شديد التعلق بالرسول . . شديد الولاء والحب

له.. فهو يعرف طهارته ونقاءه وصدقه .. حتى أنه عندما أسرى بالرسول الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السموات .. وهمس الناس بهذا الحديث عن الإسراء والمعراج وارتد ضعاف الإيمان عن دينهم، وأسرع البعض إلى أبى بكر يحدثونه عن حديث الرسول عن الإسراء، وهم يظنون أنهم يوقعون الشك في قلب الصديق . فما كان من الصديق إلا أن سأل الناس:

- أقال ذلك؟
- قالوا: نعم.
- قال: لئن قال ذلك لقد صدق.

وقال لهم أيضاً عندما قالوا له: أتصدق أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟

قال لهم:

نعم أني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك . . في خبر السماء!

وعندما ذهب إلى المسجد وسمع الرسول يصف للناس المسجد الأقصى الذى رأه الصديق أثناء رحلاته إلى فلسطين . . قام أبو بكر وقبَّل الرسول بين عينيه وقال: " أشهد أنك رسول الله".

وأطلق عليه الرسول لقب الصدَّيق عندما قال له:

« وأنت يا أبا بكر الصدّيق».

هذا هو الصديق صاحب الرسول . . وأول من أسلم من الرجال، ورفيقه في الهجرة إلى المدينة، حتى أن الرواة يروون أنه بعد أن نجح الرسول وصاحبه من الخروج من مكة إلى دار هجرته . . رغم الحصار التي فرضته مكة على بيت الرسول الكريم . . أن أهل مكة سمعوا أحد الجن وهو يتحدث عن نجاح هجرة الرسول يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه

رفيقين حَلاَّ خيمتى أمَّ مَعبُدِ هما نـزلا بالبر ثم تَروَّحـا

وقد فاز من أمسى رفيق محمد

ليَهْنِ بنى كعب مكان فتاتهم

ومقعدها للمؤمنين بمرصد

وهذه القصيدة عارضها حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بقصيدة مطلعها :

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم

وتُدَّسى من يسرى إليه ويفتدى

هذا هو الصديق الذي يعرف فضله ومكانته أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أننا نرى الإمام على كرم الله وجهه يسأل الناس:

« ناشدتكم الله أى الرجلين خير: مؤمن آل فرعون . . أم أبو بكر؟».

وعندما صمت الناس . . قال الإمام:

« والله ليوم من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل كتم إيمانه فأثنى الله عليه، وهذا بذل لله نفسه ودمه».

والمتابع لسيرة حياة الصديق يعرف كم كان الرجل قريباً إلى قلب رسول الله، لقوة إيمانه وصدقه وتقواه، حتى أن الرسول الكريم وهو يستشير أصحابه في الأسرى بعد غزوة بدر، مال الرسول إلى رأى الصديق.

وكان المسلمون قد أسروا سبعين من الأسرى.

فكان من رأى الصديق:

"يا نبى الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فانى أرى أن نأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة ، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضداً».

وكان رأى عمر قتل الأسرى.

وكان من رأى عبدالله بن رواحة إحراقهم .

واستمع الرسول إلى أقوال أصحابه ثم قال:

« إن الله ليُلن قلوب رجال فيه، حتى تكون ألين من اللَّين،

ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال:

﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٠]

ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال:

﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]

ومثلك يا عمر مثل نوح قال:

﴿ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٠]

ومثلك كمثل موسى قال:

﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨]

وأخذ الرسول برأى أبى بكر . . غير أن الوحى جاء بعد ذلك مؤيداً لرأى الفاروق:

﴿ مَا كَانَ لَنَبِيَ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ آَنِ ۖ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمُ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴿ آَنِ ﴾ [الأنفال: ٢٠،٧٠]

كم كان الصديق عظيماً . . وإنساناً . . ومحبأ لله ورسوله . .

كان حليماً شديد الحلم . . قوياً في الحق شديد القوة . . رائعاً في عفوه .

انظر إليه . . عندما طعن الرسول الكريم في شرفه ( في حديث الإفك) حيث اتهمت عائشة رضى الله عنها، وطعن الصديق وهو يسمع هذا الافتراء على ابنته . . وظل المنافقون يرددون حديث الإفك هذا رغم أن النبي قال للناس:

« أيها الناس . . ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى ، ويقولون عليهن غير الحق، والله ما علمت عليهن إلا خيراً ، ويقولون ذلك عن رجل والله ما علمت منه إلا خيراً ، ومها يدخه بيتاً من بيوتى إلا وههو معى » .

وحديث الإفك يتلخص في أنه في أحد غزوات الرسول أخذ معه زوجته عائشة . . وفي طريق العودة كان قد انفرط عقدها . . وأخذت تجمعه، وعندما عادت كان ركب الرسول قد رحل وقد ظنوها في هودجها . . رأى شاب اسمه (صفوان بن المعطّل) وعرفها فحملها على بعيره إلى المدينة، وكانت فرصة للمنافقين وعلى رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، فقد كان يحقد على الرسول ودخل الإسلام نفاقاً لأنه كان يطمع أن يصبح ملكاً على المدينة قبل هجرة الرسول إليها، ولكن عندما هاجر الرسول إلى

المدينة وبايعه أهلها، ضاع منه المنصب فأخل يحقد على الإسلام . ونبى الإسلام.

واتخذ من حادثة الإفك هذه وسيلة للتشهير بأم المؤمنين عائشة، بغية بث الفتنة . . فقد سأل ابن أبي من حوله عندما رأى عائشة.

- من هذه ؟

- قالوا : عائشة.

قال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها حتى يدخل بها المدينة.

وسارت هذه الشائعة الكاذبة . . حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب غضباً شديداً . . وقال لعائشة :

" يا عائشة، لقد بلغنى عنك ما بلغنى، فإن كنت بريئة فسيبرثك الله، وإن كنت قد أخطأت فاستغفرى الله، وتوبى إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب الله عليه".

وبكت عائشة كشيراً، وهي تسمع هذه الأكاذيب التي يرددها المنافقون عنها. . ونزل الوحي ببراءة عائشة . . حتى أن عائشة كانت تقول :

- الشكر لله، والحمد للَّه، أنزل براءتي من السماء.

فقد نزل قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مَنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُلُ اهْرِئ مَنْهُم مَّا اكْتَسَب مِنَ الإَثْمِ وَالَّذِي تَوَلَىٰ كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَكُلُ اهْرِئ مَنْهُم مَّا اكْتَسَب مِنَ الإَثْمِ وَالَّذِي تَوَلَىٰ كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَكُلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّنًا وَهُو عَندَ اللّه عَظِيمٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيئًا وَهُو عَندَ اللّه عَظِيمٌ عَلَى وَلَوْلا إِذْ اللّهَ عَلَيْكُمْ بَهِذَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللّهُ أَن اللّهُ اللّهُ أَلهُ أَن اللّهُ أَن اللّهُ أَنْهُ مَا لَكُسَ مَا لَيْسَ لَكُم بِهُ عَلْم وَتَعْسَبُونَهُ هَيئًا وَهُو عَندَ اللّه عَظِيمٌ عَلَى وَلَوْلا إِذْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ أَن تَعُودُوا لَمَنْلُهُ أَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَن اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

[النور: ۱۷-۱۷]

وقد طلب ابن هذا المنافق عبدالله بن أبى وكان مسلماً تقياً ورعاً من الرسول أن يقتل والده لافترائه على أم المؤمنين كذباً، ولكن الرسول قال له:

« بل ترفق به وتحسن صحبته ما بقى معنا ».

لقد رفض الرسول الكريم أن يقتل الولد أباه . . وبعدها احتقر المؤمنون صنيع هذ المنافق، ولم يعد يكبرونه كما كان قبل ذلك، وقد لاحظ الرسول العظيم ذلك فقال لعمر بن الخطاب .

- « كيف ترى الأن يا عمر؟».

«أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت له آنُفُ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته».

يريد الرسول الكريم أنه لو قتله لتعصب له قومه في تلك اللحظة تعصباً وارتعدت غيظاً . . وها هي اليوم قد عرفته على حقيقته .

فقال له ابن الخطاب:

قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمرى.

والعجيب أنه كان هناك رجل قريب من أبى بكر، وكان أبو بكر يعطف عليه، وينفق عليه، وهذا الرجل اسمه مسلّطح، هذا الرجل خاض في حديث الإفك هذا، ولما علم الصديق بذلك قال:

- لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً.

ونزل قوله تعالى:

﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحَبِّونَ أَن يَغْفُرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ [النور: ٢٠]

فقال أبو بكر: والله إنى لأحب أن يغفر الله لى . . وعاد إلى الرجل مسكَّان يعطيه له من نفقة! .

\* \* \*

ومن أكثر مواقف الصديق الرائعة.

ولنقف مشلاً عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج إلى بيت الله الحرام في العام السادس من الهجرة . . وكان الرسول قد رأى في منامه أنه دخل مع أصحابه المسجد الحرام . وأراد أن يزور البيت الحرام، وفرح الصحابة بذلك، وتوجه الرسول والصحابة إلى البيت الحرام بملابس الإحرام، إلا أن مكة صدتهم عن دخول مكة، وأبت عليهم زيارة بيت الله الحرام في عامهم هذا، رغم أن النبي وأصحابه لم يأتوا لقتال، وليس معهم إلا السلاح اليسير، وفي نفس الوقت كانوا في الأشهر الحرم الذي لا قتال فيها.

وعندما نزل الرسول الكريم عند الحديبية على مسيرة يوم واحد من مكة، بركت ناقب القصواء، وأبت النهوض، وعندما قال البعض.

- خَلاَت القصواء.

فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام:

« ما خلأت، وما هو لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، والذي نفسى بيدى لا تدعونى قريش اليوم إلى خُطَّة يسألوننى فيها صلة الرَّحم، وتعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها».

كان الرسول يريد السلام . . وكان يأمل أن تثوَّب مكة إلى رشدها ولا تمنع المسلمين من زيارة بيت الله الحسرام، وكان يريد أن تمتــد بينه

وبين أهل مكة الحوار وإقناعهم بأنه ما جاء لقتالهم، ولكن مكة أصمت أذنيها، وأغلقت عينيها، وآثرت عدم التفكير، فقد ركبها إثم الكبرياء والغطرسة، وأرسلت إليه وفوداً للتفاوض، وأرسل لهم الرسول عليه الصلاة السلام عثمان بن عفان، وانتشرت إشاعة بمقتل عثمان رضى الله عنه، فتأهب الرسول لمحاربة قريش، وكانت بيعة الرضوان، أو الشجرة، والذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قوله:

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ فَعَلَمَ مَا فِي قَلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ إِنَّا اللَّهَ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ إِنَّالِهُمْ فَنْعًا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَهُمْ فَيْعًا عَلَيْكُ إِنْ أَنْ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِنْ إِنْ أَنْ أَنْ إِنْ لَنَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ أَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا فَيْ إِنْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْعِمْ فَيْتُوا لَهُ فَيْعَا قَرِيبًا فَيْكُونَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَعْظُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِهُمْ فَالْعَلَالَالِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْ

وعندما علمت قريش بذلك خشيت مغبة القتال، وأرسلت (سهيل بن عمرو) لحقن الدماء، وإقامة صلح بين مكة والمسلمين، وكان الاتفاق على أن يرجع المسلمون عن دخول مكة في هذا العام، وأن يعودوا إليها في العام القادم، فتحل لهم مكة ثلاثة أيام يؤدون فيها العمرة، وأن تعقد بين الطرفين هدنة لمدة عامين، وأن من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، ومن أراد الدخول في حلف قريش دخل فيه، وأن من جاء محمداً من أهل مكة بدون أذن وليه ردّه إليهم، ومن جاء إلى قريش من أصحاب محمد لم يردّوه إليه.

وقبل الرسول هذه الشروط، ورأى فيها بعض المسلمين الكثير من

الإجحاف للمسلمين، وتساءل البعض هل يعودون إلى المدينة دون زيارة بيت الله الحرام، وكان عمر بن الخطاب شديد الثورة والغضب على هذا الاتفاق . . أو ما سمى بصلح الحديبية .

وذهب عمر إلى أبي بكر الصديق وسأله.

- أليس محمداً رسول الله؟

قال أبو بكر: بلي.

- قال عمر : أولسنا على الحق؟

قال أبو بكر: بلي.

- قال عمر : أليسوا بالمشركين؟

قال أبو بكر: بلي.

- قال عمر: فعلام نعطى الدنيَّة في ديننا؟

وبكل الإيمان العميق رد الصديق:

- أيها الرجل، إنه رسول الله، ولن يعصى رَبَّه فاستمسك بغرزة حتى تموت، فوالله أنه لَعلَى الحق .

لقد أوشك الأمر أن يكون فتنة .

وخاصة أن سُهيلاً طلب أن تكتب باسمك اللهم، بدلاً من بسم الله الرحمن الرحيم، وقد وافق الرسول على ذلك.

وعندما طلب النبي من على بن أبي طالب أن يكتب «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» قال سهيل:

- لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك!!.

وجد المسلمون في ذلك تعنتاً من المشركين، ما كان ينبغي أن يقبله الرسول، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعيد النظر، وقد أظهرت الأيام فيما بعد مدى عمق نظر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نفس البنود التي اشتكى منها المسلمون، هي التي اشتكى منها أهل مكة فيما بعد.

لقد أخذت الحمية عمر بن الخطاب، وذهب إلى الرسول غاضباً وسأله.

- يا رسول الله ألست برسول الله؟
  - بلي .
- ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟
  - بلى .
  - فعلام نعطى الدنيَّة في ديننا إذن؟
- أنا عبدالله ورسوله، لن أخالف أمره ، ولن يضيعني.
  - ولكن عمر توجه إلى الصديق وسأله.

يا أبا بكر . . ألم يذكر لنا رسول الله أننا داخلون مكة . .
 طائفين بالبيت . . محلقين ومقصرين؟! .

أجاب الصديق:

- ثكلتك أمك يا ابن الخطاب . . أَذَكَر لنا أننا ندخله هذا العام؟ إنه رسول الله، فاستمسك بغرزه حتى تموت.

إن الصديق شديد الإيمان بأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وأنه يتصرَّف بوحى من ربه، بينما عمر مع إيمانه الشديد بالإسلام إلا أنه يُعمل عقله ويريد أن يحكم المنطق.

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وأمرهم بأن ينحروا، ويحلقوا، ويحلوا، ولكن لم يستجب المسلمون فى أول الأمر بعد أن أعماهم الغضب، فقالت له زوجته أم سلمة:

- هون عليك يا رسول الله، فإنه قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك وعليهم من المشقة من أمر الصلح، ورجوعهم بغير حج، وأرى أن تخرج ولا تكلم أحد منهم، وتنحر بَدَنَتَكَ، وتحلق رأسك، فان صنعت ذلك وشاهدوك، قاموا فصنعوا مثلك.

وما كاد المسلمون يرون الرسول يفعل ذلك حتى قاموا ففعلوا مثله.

وأقام الرسول في الحديبية حوالى عشرين يوماً ورجع إلى المدينة، وفي الطريق إلى المدينة نزلت على الرسول سورة الفتح. ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَٰبِينًا ﴿ لَى لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ يَهُ ﴾ [الفتح: ٢٠٠١]

وسأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام:

- أوَ فتح هو يا رسول الله؟

قال عليه الصلاة والسلام.

« نعم، والذي نفسي بيدي إنه لفتح».

ويالروعة الـصديق، وهو يعبّر عن أحداث الحـديبية فسيمـا بعد بقوله:

" ما كان فتح مكة فى الإسلام أعظم بركة من فيتح الحديبية، ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم علما كان بين النبى وربه، والعباد فى طبعهم يعجلون، والله الذى يدبر لا يعجل لعجلة العباد، حتى تبلغ الأموار ما أراد.

لقد نظرت إلى (سهيل بن عمرو) في حجة الوداع قائماً عند المنحر يقرب إلى رسول الله بدئة، ورسول الله ينحرها بيده . . ودعا رسول الله الحلاق فحلق رأسه، فكنت أنظر إلى سهيل يلتقط من شعر رسول الله، ويضعه على عينيه.

وأخذت أذكر إباء أن يمكتب يوم الحديبية بسم الله الرحمن

الرحيم، وإباءه أن يكتب (محمد رسول الله) فحمدت الله الذي هداه للإسلام، وأنقذه من الهلكة».

\* \* \*

لقد كان أبو بكر قريباً جداً من قلب رسول الله . . لعمق إيمانه ، وورعه وتقواه ، حتى أن كُتب السيرة تروى هذه القصة التي تدل على مكانة الصديق .

فقد كان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بين أصحابه يوماً يعظهم، فإذا (أبو بكر) يقبل من بعيد، وكان متغير الوجه، فلما رأى الرسول وجه أبو بكر وما اعتراه من تغير قال لأصحابه:

- أما صاحبكم فقد غامر (أي خاصم).

وأقبل الصديق، وقال للرسول بعد أن ألقى عليه وعلى أصحابه السلام:

- يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شئ فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، فأبي عليّ، فأقبلت إليك.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

- يغفر الله لك يا أبا بكر (قالها ثلاثاً).

وجاء عمر، فجعل وجه النبى يتغير على عمر، وخاف أبو بكر من غضب الرسول فقال للنبي عليه الصلاة والسلام:

- يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم.

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:

- إن الله بعثنى إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وآسانى بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لى صاحبى، فهل أنتم تاركو لى صاحبى.

ويقول الإمام البخاري: فما أودي أبو بكر بعدها.

هذا هو الصدِّيق . وهذه بعض مواقفه . قبل الهجرة وبعدها . حيث كانت أمواله مسخرة لخدمة الإسلام، وحيث كان هو خير صاحب لأعظم رسل السماء . . وسوف تظهر بعد ذلك موهبته في إدارة دفّة الحكم عندما تولى الخلافة، وكيف أصبح هذا الإنسان الضعيف الجسد، القوى الإيمان، عملاقاً يدافع عن الإسلام في كل الجبهات . على مستوى الجبهة الداخلية حيث قضى على الردة، ومانعى الزكاة، وعلى المستوى الخارجي عندما قرر مجابهة الفرس والروم . . أقوى قوى العصر ليرفع منارة الإسلام . . وينشر لواءه إلى أماكن لم تكن تخطر على البال . . ويبدأ الزحف الإسلامي الكاسح ليغزو القلوب والعقول، وينشر أضواء الخضارة الإسلامية في كل مكان . . وتكون دعوته للجهاد في سبيل نشر والتي أتم فتوحاته الفاروق عمر بن الخطاب، ومن بعده الخليفة والتي أتم فتوحاته الفاروق عمر بن الخطاب، ومن بعده الخليفة الأسلامي لولا قيام الفتنة الكبرى في عهد عثمان رضى الله الزحف الإسلامي لولا قيام الفتنة الكبرى في عهد عثمان رضى الله

عنه، وما نتج عنها من حرب أهلية في عهد الإمام على كرم الله ، وجهه!!.

ولهذا صدق عليه قول الرسول الكريم:

- « ما لأحد عندنا يد وقد كافأناه إلا أبا بكر فان له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة . . وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنى مال أبى بكر».

وقال عنه أيضاً :

- «ما طلعت شمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبي».

\* \* \*

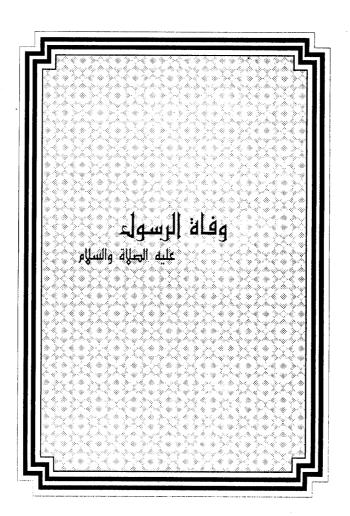

كان الحزن يخيم على مدينة رسول الله.

والأسى يملأ القلوب والأفئدة.

فالنبي الكريم مريض.

وخير من سارت على الأرض خطاه راقد فى فراش المرض . . وهو الذى ملأ المدينة بالحركة والحيوية والحياة .

كما جاشت النفوس بالذكريات.

فقد هاجر النبى من مكة إلى المدينة بعد ثلاثة عشر عاماً ينشر فيها الإسلام فلا يجد من المشركين إلا صدود وشراسة في محاربة ما جاء به الحق من الله.

واستقبلته المدينة استقبالاً حماسياً عظيماً .. وبه أصبح للمدينة شأن آخر في بلاد العرب كلها . .

فقد قضى على الأحقاد بها بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار.. وبعد أن ألف بين قبائل الأوس والخزرج .. وأخرج اليهود منها بعد أن غدروا بالعهود والمواثيق .. وبهم خاض معارك الإسلام الكبرى .. إلى أن انتشر الإسلام في كل بقعة من الجزيرة العربية..

وجاءت الوفود من كل مكان تبايع النبي وتعتنق الإسلام.

وهبت على الجزيرة العربية نسائم عذبة رقيقة. .

لقد عرفت القلوب الحب والتراحم والتسامح. .

وأصبحت للبلاد لأول مرة وحدة روحية تجمع شملهم .. بل أصبحت هذه القوة التي كانت قابعة في الجزيرة العربية على هامش الحياة قوة مؤثرة لدفع عجلة الحياة. .

فالرسول قد أرسل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام .. بما فى ذلك إمبراطور الفرس ، وامبراطور الروم أقوى قوى العالم فى ذلك الزمان . .

ثم سارع النبى عليه الصلاة والسلام حتى يمتد نور الإسلام إلى كل أرجاء الدنيا يعد العدة للفتح الكبير . . فقد أعطى إشارة البدء إلى أسامة بن زيد للتوجه بجيشه إلى الشام حيث يجابه قوى الرومان . . ويثأر لمقتل والده زيد بن حارثه ومن معه من شهداء مؤته .

الصورة بالرسول مختلفة تماماً قبل الرسالة.

فقد تجمع العرب بعد فرقة .

وأصبح لهم وزن بعد أن كان لا قيمة لهم إلا من خلال التفاخر القبلي . . والصراعات القبلية . .

أى أن الإسلام جعل منهم خير أمة أخرجت للناس.

فى المدينة كان الناس يشاهدون النبى وهو ينطلق بهم فى حروب مقدسة دفاعاً عن الإسلام . . ثم يعود بينهم كواحد منهم . . يواسى الفقير . . ويساند الضعيف . . ويلاطف الأطفال . . ويمزح معهم ولا يقول إلا صدقاً . .

لقد ملأ الحياة في المدينة بالحياة . . وفرضت شخصيته العظيمة في المدينة كل شئ . .

كيف يتحمل الناس غياب النبي؟

بل كيف يتحمل الناس أن يتركهم ويودع الحياة أعظم من عرفته الحياة. .

رغم أن الموت حق. .

وأنه لا خلود لأحد سوى الله. .

ولكن الناس لا تريد أن تفجع في أحب الناس إلى الله . .

ولا يريدون أن يروا نبيهم العظيم في فراش المرض . .

وأبعد شئ عن الخيال أن يتصور أحدهم انتقاله إلى رحاب الله.

أما النبى فقد ألهمه الله المعرفة .. إنه يعرف أنه سيودع الدنيا قريباً.. وأن الله خيره بين الدنيا والخلد فيها وبين الأخرة . . فاختار ما عند الله والآخرة .

فقد أتم الرسالة . وأدى الأمانة . . ونزلت آخر آيات القرآن الكريم وكأنها تنعى رسول الله ﷺ.

﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا ﴾ [المائدة: ٣]

وقد شعر أبو بكر الصديق بهذا فبكى.

وكانت كل الدلائل تشير إلى اقتراب رحيل النبى عليه الصلاة والسلام.

إنه يزور المقابر في نفس الليلة التي مرض فيها . . ليستغفر لموتى البقيع . . ومعه مولاه (أبو مويهبة) فيقول له:

- « يا أبا مويهبة أنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . . خيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة فاخترت لقاء ربى والجنة ».

- بأبى أنت وأمى، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والحلد فيها ثم الجنة فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام:

- «لا واللُّه يا أبا مويهبة. لقد اخترت لقاء ربي والجنة».

ورجع النبى إلى منزله ليشكو من الصداع . . ثم يبدأ المرض . . والمسلمون قلقون على النبى أشد ما يكون القلق . . يعتصر الحزن نفوسهم . . ويحز الألم في أعماقهم . . خاصة بعد أن أمر أبا بكر أن يصلى بالناس .

وكانت الصورة العامة في أشد الحاجة إلى وجود النبي..

فهناك جيش أسامة الذي يعسكر في الجرف وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى الشام لمواجهة الروم.

وهناك الفتن التي بدأت تظهر في الجزيرة من الذين يدعون النبوة. و . . أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم . . .

وكلما اشتد مرض النبى كلما زادات أحزان المسلمين .. حتى أن النبى تحامل على نفسه، ودخل إلى المسجد، وخطب الناس وهو يغالب المرض، وقال لهم:

«أيها الناس بلغنى أنكم تخافون موت نبيكم. هل خلد نبى قبلى فيمن بعث الله فأخلد فيكم، ألا وأنى لاحق بربى وأنكم لاحقون به، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً، وأوصى بالمهاجرين فيما بينهم بخير فان الله يقول»:

﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ ﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ ﴾ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَات وَتَوَاصُوا بالصِّبْرِ ﴿ ﴾ [العصر: ١-٣]

وإن الأمور تجرى باذن الله، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله . . فان الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد، ومن غالب الله غلبه، ومن خادع الله خدعه، فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.

أوصياكم بالأنصار خير فانهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلكم . . أن تحسنوا إليهم . .

ألم يشاطروكم في الثمار؟

ألم يوسعوا لكم الدار ؟

ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟

ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.

ألا ولا تستأثروا عليهم. فأنى فرطكم وأنتم لاحقون بي.

ألا إن موعدكم الحوض!

ألا فمن أحب أن يرده على غداً، فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغى.

أيها الناس إن الذنوب تغير النعم فإذا بِر الناس برتهم أثمتهم، وإذ فجر الناس عقوا أثمتهم».

ويعود النبى إلى بيت عائشة والمرض قد زاد عليه . . ويقص عليه عمه العباس رؤيا رآها، أن القمر قد رفع من السماء فيقول له النبي :

«إنه ابن أخيك . . إنه الموت أذن» .

لقد فرح الناس فرحاً شديداً عندما وجدوا النبي يصلي معهم صلاة الفجر خلف أبي بكر . . ظنوا أنه الشفاء من المرض . . حتى

انشرح قلب أبى بكر . . وذهب بعد صلاة الفجر إلى داره بالسنح بالقرب من المدينة .

كان النبى مبتسماً .. مشرق الوجه .. جميل المحيا .. ولكنها كانت صحوة الموت..

فقد انتقلت روحه إلى بارئها في نفس اليوم..

وارتفعت من بيت النبي أصوات النحيب. .

وبكت زوجاته ما طاب لهن البكاء . .

كما بكت ابنته الوحيدة فاطمة بكاءاً شديداً وهي تتذكر كيف أنه منذ لحظات قال لها وهو يشاهد الدموع تملأ عينيها وتقول لوالدها العظيم:

- يا كرب أبتاه . .

ويرد عليها :

- «لا كرب على أبيك بعد اليوم».

وكان النبى عليه الصلاة والسلام قد أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقاً به.

وها هو النبي وقد فارقت روحه الطاهرة الجسد الطاهر. .

وها هي مدينة الرسول تسبح في أحزانها العميقة . .

إن المدينة يخيم عليها صمت حزين كئيب.

والخبر ينتشر في أنحاء المدينة.

ويأتى عمر بن الخطاب فيسمع أن الرسول قد أدى رسالته وذهب إلى جوار الله . . فتهزه الفجيعة . . فيتوعد الناس وهو يقول لهم :

إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وأنه والله ما مات . . ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، والله ليرجعن رسول الله فيقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أنه مات .

ويأتى أبو بكر الصديق من داره البعيدة في (السنح) . . ويدخل على النبي الكريم ويقبله ويقول:

- طبت حياً وميتاً يا رسول الله.

ويخرج إلى الناس . .

هنا يظهر معدن الصديق..

ذلك الرجل الناحل . .

المعروق الوجه . .

والذى كان صديقاً للنبى فى طفولته وشبابه .. ورفيقه فى الغار.. وأقرب الناس إلى صدر النبى.

أنه يبدأ دوره التاريخي الخطير .. والذي يظهر من خلاله قوة شخصيته .. التي استمدها من تقاليد الإسلام..

إنه يرى القلوب التي هزتها الفجيعة، ويسمع عمر وهو يهدد • المسلمين .. ويتقدم داخل المسجد ثم يخطب الناس: « أيها الناس : من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حتى لا يموت».

ثم يقرأ قوله تعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرينَ ﴿ يَنَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]

وكانت كلمات الصديق الرصينة الهادئة سبباً في أن يتحمل الناس الفجيعة في صبر المؤمنين، وأن يفيق ابن الخطاب إلى الحقيقة فيلوذ في صمت حزين عميق.

وينشغل على بن أبى طالب وآل بيت الرسول بوفاته عليه الصلاة والسلام.

وإذا برجل يأتى إلى أبى بكر يخبره أن الأنصار مجتمعون فى سقيفة بنى ساعدة يتدارسون الأمر . . ومن يكون له الحكم بعد الرسول . .

وتسير الأحداث بسرعة مذهلة . .

ويتلبد الجو بالغيوم . .

فالأنصار يريدون أن يكون الخليفة منهم . .

وكأنى بالصديق في تلك الساعات العصيبة يتذكر رحلة عمره

والأحزان تنوء بكاهله . .

يتذكر طفولته وصداقته للنبى منذ هذه الطفولة .. بل إنه ذهب معه عندما أراد محمد أن يذهب مع عمه أبو طالب إلى الشام .. حيث نصحه الرهبان بأن يعود بابن أخيه إلى مكة خوف بطش اليهود .. ونزل أبو طالب على رغبة هذا الراهب .. رغم عدم اعتقاده بما يقول .. ولكن خشى أن يصيب ابن أخيه مكروه فيقول الناس عنه أنه لم يسمع كلام الراهب . . فيبعث مع ابن أخيه الحبيب من يعود به إلى مكة ، ويرجع معه أبو بكر الذى فضل العودة معه .. ثم كان صديق صباه وشبابه .. وأول من آمن به من الرجال .. وصدقه في كل شئ .. واضعاً تلك العبارة نصب عينه .

- إن كان قد قال ذلك فقد صدق.

وها هو ذا يرى أحب الناس إلى قلبه يغادر دنيانا التي ملأها بالأمل والرجاء .. ونقلها من عار الجاهلية إلى أنوار الإسلام.

أى أحزان تلك التي تعتصر قلب الصديق وهو يرى رسول الله يودع الدنيا وهو الذي كان في صحبته دائماً.

ومع ذلك فإن الواجب عليه الآن أن يحافظ على وحدة المسلمين.

وأن عليه أن يذهب إلى السقيفة ليربأ أى صدع يمكن أن يتعرض له الإسلام.

إن الأمر صعب للغاية . .

فالنبي ما زال على فراشه . .

ومع ذلك فقد سمع أن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وأن سعد بن عبادة يريد أن يتولى أمور المسلمين.

الأنصار يريدون الخلافة لهم. .

والمهاجرون يرون أنهم الأولى . . فهم أهل النبى . . وهم الذين هاجروا معه تاركين متاع الحياة الدنيا من أجل الرسالة .

والخلاف يمكن أن يتحول إلى انقسام خطير فى صفوف المسلمين، ومع ذلك . . فقد ذهب أبو بكر ومعه عمر بن الخطاب وأبـو عبيـدة ابن الجراح . . لحسم هذا الموقف .

بينما كان ابن عمه على بن أبى طالب فى بيت النبى .. فقد أثقلته الهموم، ولكنه صابر لقضاء الله .. إنه يقول للنبى فى تلك اللحظات الأليمة:

لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنبياء وأخبار السماء..

لولا أنك أمرت بالصبر، ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء

الشئون، ولكن الداء مماطل، والكمد مخالف، ولكنه ما لا يملك رده، ولا يستطاع دفعه.

بأبي أنت وأمي. اذكرنا عند ربك وأجعلنا من بالك.

وإذا كان على بن أبى طالب قد كتم أحزانه .. وأخذ يحاول التماسك .. فان زوجته فاطمة بنت النبى عليه الصلاة والسلام والتى كانت تحب والدها العظيم حباً جماً .. لم تستطع أن تدارى أحزانها العظيمة .. فصاحت . .

أبتاه . . أبتاه . .

يا أبتاه . .

أجاب رباً دعاه . .

يا أبتاه . .

جنة الفردوس مأواه . .

يا أبتاه إلى جبريل ننعاه . .

ولقد ظلت فاطمة حزينة على فراق والدها العظيم طوال أيامها القصيرة الى قضتها بعد النبى . فقد كانت أول أهل النبى لحاقاً بالرسول الكريم كما وعدها . وظلت حزينة طوال النصف عام الذى عاشته بعد رحيل النبى عليه الصلاة والسلام.

\* \* \*



## أحداث السقيفة

علم عمر بن الخطاب أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا الأمر بعد الرسول لسعد بن عبادة . وكان سعد مريضاً . خفيض الصوت بسبب مرضه . فكان يخطب الناس، ابنه قيس يردد حديث والده بصوت عال حتى يسمعه الجميع .

وكان من رأى سعد أن يتولى الأنصار الأمر بعد النبي.

فهم الذين ناصروه وآزروه. .

وهم الذين رفعوا راية الإسلام عالية بخوضهم المعارك تلو المعارك بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام.

إن سعد بن عبادة يحاول أن يقنع الأنصار بذلك . . فأخذ يخطب فيهم قائلاً :

إن لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب..

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في قومه بضعة عشر سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان . . فما آمن من قومه إلا قليل . .

والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله ولا يعزوا دينه ولا

يدفعوا عنه عداء، حتى أراد الله بكم خير الفضيلة، وساند إليكم الكرامة، وخصكم بدينه، ورزقكم الإيمان به وبرسوله، والإعزاز لدينه، والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد الناس على من تخلف عنه منكم. وأثقله على عروة من غيركم، حتى استقاموا لأمة الله طوعاً وكرهاً، وأعطى البعيد القادة صاعراً داحضاً، حتى أنجز الله لنبيكم الوعد، ودانت لأسيافكم العرب، ثم توفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير العين، فشدوا أيديكم بهذا الأمر فإنكم أحق الناس وأولاهم به.

علم عمر باجتماع السقيفة من عويم بن ساعدة ومعن بن عدى فأخذ أبو بكر الصديق وذهب إليهما ومعهما أبو عبيدة بن الجراح.

أنهم في هذه الظروف البالغة القسوة يحاولون أن يمنعوا أي خلاف في صفوف المسلمين..

ويريدون في نفس الوقت حسم الموقف في صالح الإسلام. .

فأسوأ شئ أن يعود العرب إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام من تنافر وتباغض وأسوأ من ذلك أن يدب الخلاف بينهم، وجسد النبى الطاهر ما زال في فراشه . . كما أن الأمر يبدو في غاية الخطورة ونحن نعرف أن هناك من ادعوا النبوة . . والنبى عليه الصلاة والسلام ترك الأمر بعده شورى . .

فهو لم يوص بالخلافة لأحد من بعده..

وإن كان ترشيحه لأن يصلى الصديق بالناس قد ساندت أبو بكر كثيراً في أحقيته لخلافة النبي..

ولو كان النبى عليه الصلاة والسلام قد رشح أحداً للخلافة لما كان هناك من يجرؤ على مخالفة أمر الرسول .. ولسارت الأمور سيراً طبيعياً .. ولما قامت هناك مشكلة تهدد أمن المسلمين وتفرق آراءهم..

ولكن لحكمة يعلمها الله ترك النبي الأمر شوري بعده.

ومن هنا اشتد الجدل بين الأنصار والمهاجرين .. وأيهما أحق بخلافة النبي.

هل يئول الأمر للمهاجرين الذين تركوا أرضهم وديارهم وأموالهم في سلبيل الدين . . وهم أهل وعشيرة النبي .

أم يئول الأمر إلى الأنصار وهم الذين ناصروا النبى وآزروه حتى اشتد ساعد الإسلام وقوى . . ودخل الناس بهم دين الله، وفتحوا مكة نفسها وتم نور الله .

وكأنى بالصديق في تلك اللحظات الرهيبة والحاسمة تمتلئ نفسه بمختلف المشاعر . .

يعز عليه أن يترك الجسد الطاهر على فراشه ليحسم هذا الأمر من أمور المسلمين..

هو الذي عاش مع النبي أجمل أيام حياته. .

وهو الذى ما عرف صديقاً يحبه كل هذا الحب، ويؤثره كل هذا الإيثار من رسول الله..

لقد دافع عن النبى . . وكادت روحه أن تزهق دفاعاً عن محمد يوم تعرض له أبو جهل وسفهاء قريش، وحمى النبى بجسده وهو يصيح بهم:

« أتقتلون رجلاً يقول ربي الله ».

إن هذا الرجل الرقيق . . الطيب القلب . . في أعماقه طاقة لا توصف من الإيمان . .

إيمان قوى كاسح، جعله وهو الواهن الجسد.. لا يطيق عندما هاجر إلى المدينة أن يسمع أحد أحبار اليهود .. وكان اسمه فنحاس أن يسخر من المسلمين وسط جماعة من اليهود .. حتى طلب منه أبو بكر أن يسلم ويؤمن بما يدعوه محمد عليه الصلاة والسلام .. وإذا بفنحاس يزداد صلفاً وغروراً وجهلاً .. فاذا به يقول للصديق:

والله يا أبا بكر ما بنا من الله من فقر وإنه إلينا الفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغنى، ولو كان غنياً ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنياً ما أعطينا».

وكان فنحاس بهذا يشير ساخراً إلى قوله سبحانه: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثْيِرةً ﴾

[البقرة: ٢٠٠]

كان هذا الحبر اليهودي يتحدث عن الإسلام وهو يظن أنه لا يجرؤ أحد على معارضته.

فالرسول قد عقد معاهدة بمقتضاها يصبح لليهود حرية العيش فى سلام . . يمارسون طقوس دينهم دون أن يتدخل المسلمون فى شئونهم .

ولكن المفاجأة .. هى أن الصديق بما يحمله من إيمان قوى .. تحول إلى إنسان آخُر .. فاذا به يضرب اليهودى على وجهه ضرباً مبرحاً .. انتقاماً لحق الله .. وهو يقول له:

- والذى نفسى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت رأسك أى عدو الله .

ما .. أكثر الذكريات التي كانت برأس الصديق وهو يسير نحو السقيفة .. ومنتهى أمله أن يجنب الله المسلمين الفتنة والخلاف.

ذهب الصديق . . فوجد الأنصار حول سعد . . وهمَّ عمر أن يتكلم إلا أن أبا بكر طلب منه التريث حتى يتحدث هو . . وأصغى الناس إليه . . وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال:

- إن الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه وشهيداً على أمته ليعبدوا

الله ويوحدوه وهم يعبدون من دونه ألهة شتى، ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ولهم نافعة، وإنما هي حجر منحوت وخشب مبخور..

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عَندَ اللَّه ﴾ [يونس: ١٨].

وقالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ [يونس: ٣].

فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له، والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم أياهم، وكل الناس تحالف زار عليهم، فلم يستوحشوا لقلة عددهم، وشنف الناس لهم وإجماعهم عليهم، فهم أول من عبد الله في الأرض، وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم.

وأنتم يا معشر الأنصار من ينكر فضلهم فى الدين ولا سابقتهم العظيمة فى الإسلام . . رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله، وجعل إليكم هجرته، وفيكم جلة أزواجه وأصحابه، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفتاتون بمشورة ولا نقضى دونكم الأمور».

وابتدأ النقاش في ذلك اليوم الحزين من وفاة النبي في الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشر للهجرة (٣ يونيو ٦٣٢م). فترى الحباب بن المنذر بن الجموح، يقترح أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، ويعتقد أنه بذلك يفك الاشتباك بين المهاجرين والأنصار، ولكن عمر يرفض ذلك ويقول:

هيهات . . لا يجتمع سيفان في غمد، والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم منهم.

ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة، والسلطان المبين، من ينازعنا سلطان محمد وإمارته، ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط في هلكة؟.

ورد عليه الحباب بن المنذر ... طالباً من الناس ألا يسمعوا قول عمر .. وأنهم أولى بالخلافة، وهدد المهاجرين بطردهم من المدينة، فما كان من عمر وهو يرى الفتنة تبرز فاتحة فاهها الموحش إلا أن يقول للحباب:

« إذن يقتلك الله ».

وحاول أبو عبيدة بن الجراح أن يهدئ من ثورة الأنصار فقال لهم : يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير.

كانت هذه صورة من صور يوم السقيفة .

الرسول ما زال جسده الطاهر على فراشه . .

والناس هناك مختلفون. .

أيهم تكون له الخلافة . .

أنها لعبة السياسية في كل العصور .

ولكن ما كان ينبغى أن تكون الصورة هكذا . . ونبى الله ما زال فى بيته . . ولم يدفن بعد . . ما كان ينبغى أن يسرع الأنصار إلى محاولة نزع الخلافة . . وهم الذين آزروا النبى . . وبايعوه . وحاربوا معه معارك الإسلام الكبرى . . ففتحوا بذلك بابا كان من الصعب غلقه أمام عودة الروح القبلية .

روح التفاخر القبلى . . والبحث عن أمجاد قبلية . . لفظها الإسلام . . وأغلق نوافذها . . وجعل أحب الناس إلى الله هو أقربهم إلى الله . . وأكثرهم خشية منه وتقوى .

فلا مكان للتفاخر بالألقاب.

ولا عودة لدعاوي الجاهلية ومباذلها...

ووسط هذه الظروف القاسية . . البالغة القسوة على النفوس . . خرج صوت عاقل من الأنصار . . من الخزرج . . هو صوت بشير ابن مسعد أبى النعمان بن بشير . . هذا الصوت وضع حداً للشقاق الذى كان سيحدث بين المهاجرين والأنصار . . قال بشير :

يا معشر الأنصار، إنا والله لئن كنا أولى فضيلة في جهاد

المشركين، وسابقة في هذا الدين، ما أردنا به إلا رضا ربنا، وطاعة نبينا، والكدح لأنفسنا، فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك، ولا نبتغي به من الدنيا عرضاً، فان الله ولى المنة علينا بذلك، ألا إن محمداً صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق به وأولى، وأيم الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبداً، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم».

وأياً كان السبب في موقف بشير . . وهل كان ذلك نكاية في سعد ابن عبادة أم لا؟ . . فان موقفه هذا جعل الأوس تتخوف أن يئول الأمر إلى الخزرج . . فتعود من جديد ما كان بينهم قبل الإسلام من عداوة وخصام . . فأقبل الناس يبايعون أبا بكر . .

وكان أبو بكر قد طلب من الناس أن تبايع عمر، أو أبا عبيدة. . غير أن عمر رفض ذلك كما رفض أبو عبيدة أيضاً . .

وقال عمر للناس:

« أيكم يطيب نفساً أن يتقدم قدمين قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟».

وبايع الصحابيان الجليلان عمر وأبو عبيدة أبا بكر. .

وتقدم الناس بعدها مبايعين. .

ثم أقبل الناس من كل مكان . . يبايعون الصديق . .

حدث هذا في الوقت الذي كان فيه على بن أبي طالب والعباس عم النبي بجوار النبي في بيته يجهزونه.

وهنا نقف مع التاريخ وقفة بشأن الإمام عليِّ . .

فهناك من يقول أن علياً لم يبايع أبو بكر، وأنه كان يريد الخلافة فسه.

فهو ابن عم الرسول، وزوج ابنته. .

وأبو الحسن والحسين سبطا النبي عليه الصلاة والسلام.

ومواقفه مشهودة، وبلاؤه وجهاده في سبيل الله لا أحد ينكره. .

وإذا كان أبو بكر في السقيفة جعل مبرراً أن تكون الخلافة في قريش لقرابتها من رسول الله..

فمن باب أولى أن يكون على أولى بالخلافة لأنه أقرب المقربين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . . و . . ما أكثر الروايات حول موقف على من الخلافة .

فقد قيل أن علياً كان مطمئناً تماماً لأن تئول الخلافة إليه، والمبايعة له ولن ينازعه فيها أحد . . بدليل أن العباس عم النبى قال له عندما حضر أبو سفيان لمبايعة على بالخلافة:

أبسط يديك أبايعك ويبايعك هذا الشيخ، فأنا إن بايعتك لم

يختلف عليك أحد من بنى عبد مناف، وإذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك أحد من قريش، وإذا بايعتك قريش لا يختلف عليك أحد من العرب.

ولكن على بن أبي طالب رد على عمه قائلاً:

لنا بجهاز رسول الله شغل، وهذا الأمر فليس نخشى عليه . . ورد الإمام يعنى أنه كان يعتقد أن أحداً لا يستطيع أن ينازعه الخلافة .

وأن هذه بديهية لا تحتاج إلى جدل، إلى أن سمع المكبرين. وعرف ما حدث بالسقيفة . . فلم يشأ إفساد إجماع الناس، ولم يشأ أن يحدث ما يسبب خلافاً بين المسلمين . . كل ذلك والرسول ما زال في بيته . . لم يدفن بعد! .

وما أكثر ما قيل عن مبايعة الإمام لأبي بكر بعد ذلك. .

فمن قائل أن عمر أخذه عنوة ليبايع أبا بكر . . وهذا شئ مستبعد عقلياً . . فليس على وله ماله من الشخصية والمكانة ليبايع بهذه الطريقة .

وما كان أبو بكر ليرضى أن تكون مبايعة علىٌّ له بهذه الصورة .

ولكن الأقرب إلى المنطق أن علياً بايع أبا بكر . . رغم إيمانه بأحقيته بالخلافة، حرصاً على عدم تفريق كلمة المسلمين ، والدليل على ذلك أن علياً لم يسمع كلام أبى سفيان عندما طلب منه أن

يبايعه وينصره على أبى بكر.. فكان رد الإمام علياً أنه ليس فى حاجة إلى خَيْلِهِ .. فطالما غش الإسلام.

لقد فطن الإمام بذكائه إلى محاولة أبى سفيان النيل من الإسلام، وخلق فتنة بين صفوف المؤمنين، فهو الذى قال عندما قدم المدينة، وعلم مبايعة الصديق.

- إنى لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم! .

فعليِّ أغلق أبواب الفتنة .

وإن كان الكثير من الصحابة قالوا أن البيعة لو تمت لعلى باعتباره من أهل بيت الرسول لما كان هناك خلاف في السقيفة أو غيرها حوله.

ولا أصدق من كلمة الرثاء التي ألقاها على عندما توفيت الزهراء، وهو يودعها إلى مثواها الأخير، ويشكو حزنه إلى رسول الله:

السلام عليكم يا رسول الله عنى وعن ابنتك النازلة فى جوارك والسريعة اللحاق بك . .

لقد استرجعت الوديعة

وأخذت الرهينة . .

أما حزني فسرمد. .

وأما ليلى فمسهد . . إلى أن يختار الله لى دارك التى أنت بها مقيم، وستنبئك ابنتك بتضافر (أمتك) على هضمها . . فأحفها السؤال واستخبرها المقال . . هذا ولم يطل بك العهد . . ولم يخل منك الذكر .

وإذا كان قد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الخلافة قد جاءت فلتة .. فلعله يقصد أن ظروفها عندما اجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة .. وكيف تطورت كما رأينا إلى مبايعة أبى بكر .. إنها لو سارت الأمور على غير ما سارت به لاتخذت الخلافة طريقاً آخر يعلم الله وحده كيف يكون.

لقد بايع الناس أبا بكر في السقيفة إذن البيعة الخاصة وتلقى بعد ذلك أبو بكر في المسجد البيعة العامة.

وهنا حلت أصعب مشكلة بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام وهي مشكلة الخلافة.

لأن النبى لم يوص بطريقة الحكم بعده .. وكذلك القرآن الكريم.. ولو كان هناك نص فى القرآن الكريم بطريقة الخلافة، أو وصية من النبى لاحترمها الجميع .. ولما ظهر أى خلاف بين المسلمين عقب وفاة النبى .. ولما تجرأ سعد بن عبادة أو غيره أن يطلب الخلافة لنفسه .. ولكن لحكمه لا يعلمها إلا الله ترك النبى الأمر شورى بين المسلمين.

ونحن نعرف أن مشكلة الخلافة قد أخذت ثلاثة أشكال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام . . وتفرقت فيها الآراء حول ثلاثة آراء:

فهناك رأى يرى أن الخلافة ليست بالضرورة أن تكون في قريش. . لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

« اسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم عبد حبشي ذو زبيبة».

بينما رأى البعض الآخر وهم المهاجرون أنها لا بد أن تكون لقريش لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو بكر «الأئمة من قريش».

وهناك الرأى الذى قال أن الخلافة يجب أن تكون فى بيت النبى عليه الصلاة والسلام . . لأن النبى قال وهو فى طريقه إلى غزوة تبوك لعلى بن أبى طالب:

« أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبوة بعدى».

وهذه الآراء الثلاثة ظلت تتصارع فيما بعد، وأثّرت تأثيراً كبيراً في مجرى التاريخ الإسلامي لقرون طويلة وظهرت الشيع والفرق الإسلامية المختلفة.

حدث إذن ما حدث عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم..

واختلف الناس أين يدفن النبي . .

اقترح بعضهم أن يدفن في البقيع.

واقترح البعض الآخر أن يدفن عند إبراهيم الخليل.

وحسم أبو بكر الموقف بأن يدفن في مكانه لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول:

« لا يدفن نبي إلا حيث قبض».

وألحدوا للنبي لحداً.

ودخل القبر العباس وعلى والفضل بن العباس. .

لقد وضع النبى العظيم في أكفانه ثم وضع على جانب القبر قبل أن يدفن وصف الناس صفوفاً . . وفي الصف الأولى وقف أبوبكر وقال:

اللهم إنا نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته..

وجاهد في سبيلك حتى أعز الله دينه وتمت كلمته. .

فاجعلنا إلهنا ممت اتبع القول الذى أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا، وتعرفنا به، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً...

لا نبتغي بالإيمان به بدلاً ، ولا نشتري به ثمناً أبداً. .

وكان المسلمون يرددون عقب كل مقطع بكلمة آمين.

لقد دفن النبى عليه الصلاة والسلام . . ورحل أعظم من عرفته الحياة إلى الرفيق الأعلى .

وترك من السيرة العطرة والسلوك والقيم الأخلاقية كل ما هو جدير بالحياة كما ترك ما لو تمسك به المسلمون لا يضلون أبداً: كتاب الله وسنه رسوله.

رحل الرسول، وبايع الناس أبا بكر البيعة العامة، وأصبح أبو بكر الصديق هو الخليفة الأول لرسول اللَّه، والذي خطب الناس، بادئاً حكمه بهذه الكلمات الرائعة . . الصادقة بعد أن حمد الله وأثنى عليه . .

أيها الناس إن الله الجليل الكريم العليم الحكيم الرحيم الحليم بعث محمداً بالحق، وأنتم معشر العرب كما قد علمتم من الضلالة والفرقة، ألف بين قلوبكم، ونصركم به، وأيدكم، ومكن لكم دينكم، وأورثكم سيرته الراشدة المهدية، فعليكم بحسن الهدى ولزوم الطاعة.

وكذا استخلف الله عليكم خليفة ليجمع به ألفتكم، ويقيم به كلمتكم، فأعينوني على ذلك بخير، ولم أكن لا باسطاً يداً ولا لساناً على من لا يستحل ذلك إن شاء الله.

وأيم الله ما حرصت عليها ليلاً ولا نهاراً.

ولا سألتها الله قط في سر ولا علانية .

ولقد قلدت أمراً عظيماً ما لى به طاقة ولا يد، ولوددت أنى . وجدت أقوى الناس عليه مكانى، فأطيعونى ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم.

واستطرد قائلاً:

اعلموا أيها الناس أنى لم أجعل لهذا المكان أن أكون خيركم ولوددت أن بعضكم كفانيه، ولئن أخذتمونى بما كان الله ينعم به رسوله من الوحى ما كان ذلك، وما أنا إلا كأحدكم، فان رأيتمونى قد استقمت فاتبعونى، وإن زغت فقومونى.

واعلموا أن لى شيطاناً يعتريني أحياناً، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أوثر بأشعاركم وأبشاركم.

وبدأت خلافة الصديق.

\* \* \*

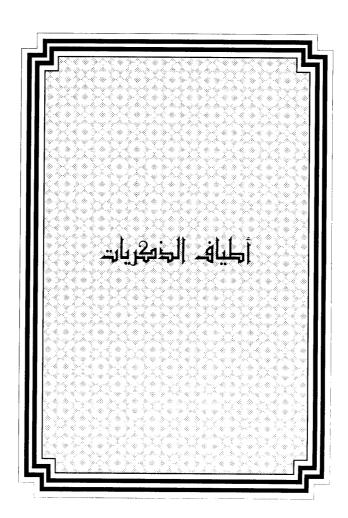

## أطياف الماضى

ها هو ذا أبو بكر الصديق أصبح الخليفة الأول لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . . إنه يتقلد هذا المنصب الخطير . . بل هو منصب في غاية الخطورة أيضاً . .

فالمكان الذي يشغله جد كبير . .

والفراغ الذي تركه رسول الله لا يمكن أبداً أن يعوضه إنسان مهما كانت عظمته وعبقريته وقوة شخصيته.

فشتان ما بين النبى عليه الصلاة والسلام ، وبين أية شخصية أخرى.

النبي يأتيه وحي السماء . .

ولا ينطق عن الهوي. .

كما أن له من الشخصية والمهابة والجلال ما لم يتيسر لشخصية أخرى عرفها الوجود.

ومن هنا فقد كان المركز الجديد الذي احتله أبو بكر دقيقاً للغاية. .

كما أنه جاء إلى الخلافة والسماء ملبدة بغيوم الفتن.

فما أكثر من ادعوا النبوة . .

وما أكثر الذين وجدوا في الإسلام قيداً على حرياتهم وما ورثوه من عادات قبلية .. وهم ما زالوا قريبي العهد بالإسلام .. كما أن من هؤلاء من حاولوا أن يظلوا على الإسلام بشرط ألا يدفعوا الزكاة .

كل ذلك حدث في الوقت الذي ما زال جيش الرسول الذي قد أعده لغزو الروم بقيادة أسامة بن زيد ما زال معسكراً في الجرف.

في هذه الظروف الصعبة والقاسية يظهر المعدن الحقيقي لأبي بكر..

هذا الرجل الناحل العـود . . الخـفيف الـعارضين . . المقـرون الوجه . . الغائر العينين .

كيف يتصرف أمام هول هذه المشاكل في سنه تلك التي قاربت الستين من العمر . .

شيخ جليل مهيب . . رقيق . . يمتلئ قلبه حباً وعطفاً وحناناً على الناس . . كيف يواجه تلك المشكلات السياسية الخطيرة التي لو كانت في عصر كعصرنا لاحتاجت إلى عقول ألكترونية لفك طلاسمها .

كأنى بالصديق في تلك الساعات الحاسمة من التاريخ . . يتذكر شريط الذكريات . .

وقد أصبح مسئولاً عن الإسلام من التفكك..

ومسئولاً على القضاء على الفتن. .

ومسئولاً على أن يحقق أمل رسول الله في انتشار الإسلام في كل بقعة من بقاع العالم . . لأنه الدين الخاتم لكل شعوب الدنيا .

يخيل إلى أنه تذكر رحلة عمره مع الرسول . .

يوم كان صديق صباه . .

ويوم ذهب معه إلى الشام عندما ذهب النبى وكان عمره اثنى عشر عاماً وأبو بكر أصغر منه بحوالى عامين . . وقابل الراهب بحيرا محمداً . . وعرف أنه النبى المنتظر . . وطلب من عمه أن يعود بالصبى إلى أم القرى .

يومها أعاده عمه إلى مكة . . ورافقه فى رحلة العودة أبو بكر . . وما كان أبو طالب يؤمن بأن هناك خبراً من السماء يمكن أن يأتى لأحد . . .

وجاءت رسالة السماء إلى النبي . .

وكان أبو بكر أول من آمن من الرجال. .

وصدق النبي في كل ما أتى به . .

وكان شعاره . . « إن كان قد قال فقد صدق».

وصاحبه في رحلة الهجرة..

وكان ثاني اثنين إذ هما في الغار...

وصاحبه في غزواته وجهاده. .

وكان أقرب الناس إلى قلب رسول الله . . حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام :

لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . .
 ولكن صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده ».

وهل يمكن أن ينسى أحد دور الصديق في الذود عن المسلمين بماله ونفوذه .. حتى إذا ما زاد بطش قريش، أراد الهجرة كإخوانه من المسلمين . . وذهب إلى النبي يستأذنه في ذلك فقال له النبي الكريم: «لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً».

وعرف الصديق أنه زميل النبي في رحلة الهجرة . .

وكم كانت الذكريات راثعة . . عندما خرج النبى فى الجزء الأخير من الليل . . وقد غشى من جاءوا يتآمرون عليه النعاس، وذهب إلى بيت الصديق الذى كان ينتظره، وذهبا إلى غار ثور للاختباء به . .

وكم جاشت بنفسه الذكريات وهو يتذكر أهل مكة وقد وقفوا أمام الغار . . فيتصبب جبين أبى بكر عرقاً وهو يقول للنبى:

أنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا.

ويجيب النبي العظيم:

« لا تحزن إن الله معناً».

ويقومان بتلك الرحلة الخطرة، حتى وصلا إلى يثرب. وحمل الصديق معه خمسة آلاف درهم . . وهناك في المدينة كان أقرب الناس إلى قلب رسول الله.

وعاش الصديق في المدينة بعد أن آخى النبي بينه وبين خارجة بن زيد . . وعاش معه في (السنح) . . وهي ضاحية من ضواحي المدينة ولوفاء الصديق لأخيه خارجة . . تزوج ابنته (حبيبة) التي أنجبت له ابنته أم كلثوم .

وعندما هاجرت زوجته الأولى (أم رومان) مع ابنتها عائشة أم المؤمنين سكنوا بدار أخرى، وكان يتردد عليهم الصديق.

وإذا كِان النبي قد أقام أول دولة للمسلمين قام بتأسيسها عقب الهجرة في المدينة. فقد كان أبو بكر أحد مستشاريه المقربين.

و . . ما أكثر الصور المشرفة التي تطرحها ذكريات الصديق مع آخر رسل السماء . .

ولكنه اليوم بعد أن أصبح خليفة للمسلمين يرى أمامه الطريق صعباً وشاقاً. والسماء ملبدة بالسحب . ولكن العظمة التي بدت من الصديق . . من هذا الرجل الناحل العود . . تعطينا فكرة عن الإيمان العميق، وكيف يصنع المعجزات . . إن إيمان الصديق جعله يلوى عنق التاريخ . . ويغير مجراه . . بل يغير خريطة العالم كله .

فماذا كان سيحدث لو لم يحارب أبو بكر في كل الجبهات؟

وماذا كان سيحدث لو استمع أبو بكر لأقرب الناس إليه ومنهم عمر بن الخطاب نفسه الذى نصحه ألا يحارب مانعى الزكاة طالما أقروا بالإسلام .. ولكن الصديق صاح فى وجهه صيحته التى حفظها لنا التاريخ:

- أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام ؟ .

وماذ كان سيحدث لو أنه استمع إلى بعض الآراء التي نادت بأن يظل جيش أسامة حتى يحارب المرتدين . ومدعى النبوة؟ .

ما الذي كان سيحدث ؟

وهل كان سيغزو الإسلام الفرس والروم . . ويحطم أركان أعتى الإمبراطوريات؟ .

أم كان الدين الإسلامي سينزوي في الجزيرة العربية وحدها؟

عشرات الأسئلة الحائرة يمكن أن تبرز في الذهن لو تولى الخلافة إنساناً آخر غير الصديق.

لقد آثر الرجل بكل الإيمان .. وبالشجاعة الخارقة عن المألوف أن يحارب في كل الجبهات مرة واحدة فاذا بمعالم الصورة تنغير ويتحول الظلام إلى نور .. والخوف إلى أمن .. والقلق إلى استقرار .. وتتغير الحياة على ظهر الدنيا كلها بعد قرار الصديق الخالد النابع من إيمانه العميق وتلمذته على أعظم أستاذ عرفته البشرية محمد عليه الصلاة والسلام .. فإذا بقراره الحاسم هذا بداية جديدة.. لحياة

جديدة . . لا فى الجزيرة العربية وحدها . . بل فى كل ركن من أركان الدنيا . . وبفضل سياسته الممتازة تلك، انتشر الإسلام إلى أماكن فى الأرض ما كانت تخطر على بال أحد.

تولى أبو بكر الخلافة . . والصورة كما عرفنا من القتامة . .

فما أكثر الذين دخلوا الإسلام تظاهراً، ولم يتمكن الإسلام ويثبت فى قلوبهم وخاصة فى أطراف الجزيرة العربية. حيث ظهر من ادعى النبوة . . كطلحة شيخ قبيلة بنى أسد . . والذى أطلق عليه المسلمون طليحة تصغيراً وتهويناً من شأنه، بينما ظهر مسيلمة الكذاب فى اليمامة، وسجاح فى بنى تميم . . وفى اليمن ادعى النبوة الأسود العنسى . . وفى عُمان أدعى النبوة التاج لقيط بن مالك .

وبجانب هؤلاء الذين فتنوا الناس في أجزاء كثيرة من الجزيرة العربية، ظهرت مشكلة مانعي الزكاة. .

ورأى أبو بكر أن يحارب في كل الجبهات. .

وأن يرسل جيش أسامة لأطراف الشام للانتقام لشهداء مؤتة... وتأمين الحدود مع الرومان، وخاصة بعد أن هزموا الفرس، وفرحوا بقوتهم، بجانب الدور الذي قام به اليهود الذين أخرجهم النبي من المدينة في بث الفتنة، وتأليب الروم على المسلمين .. فكانت بعثة أسامة لفرض هيبة المسلمين .. وإشعار العالم بأن هناك قوة نامية جديدة لا بد أن يحسب حسابها. وفى نفس الوقت صمم أبو بكر على القضاء على المرتدين ومانعي الزكاة.

هنا تبدو عبقرية الرجل وعظمته وبعد نظرة فقد رأى البعض مهادنة مانعى الزكاة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب الذي قال لأبي بكر:

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله».

ولكن أباً بكر . . ببعد نظره . . غضب من عمر . . وقال :

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . . فان الزكاة حق المال . . والله لو منعوني عناقاً كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها .

وكان أول عمل بدأ به أبو بكر الخلافة هو إيفاده جيش أسامة لتحقيق الهدف الذى من أجله كان النبى قد عزم على القيام به على الحدود مع الرومان . . سير أبو بكر هذا الجيش رغم الفتن التى ظهرت . . وموجات الردة . . وكان أسامة شاباً صغيراً في نحو العشرين من عمره ، مما جعل بعض الصحابة يعترضون على ذلك ، ومنهم عمر بن الخطاب . . الذى صاح فيه أبو بكر :

عدمـتك أمك وثكلتك يا ابن الخطاب . . اسـتعملـه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه .

وخرج جيش أسامة متوجهاً إلى الشام، ولم يستمع أبو بكر لأحد من الذين نصحوه بأن يظل الجيش لحماية المسلمين . . فكيف يخالف أبو بكر أمراً من أوامر رسول الله . . وهو الذي عرف أنه كان مخلصاً للنبي كما لم يخلص لأحد . . ومنفذاً لتعاليمه . . ومتتبعاً لكل صغيرة وكبيرة . . أليس هو القائل رداً على هؤلاء الذين حاولوا أن يؤخروا انطلاق جيش أسامة :

والذى نفس أبى بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق غيرى لأنفذته.

وخرج الموكب العظيم . . موكب الجيش الذى يقوده أسامة بن زيد . . موكباً جليلاً مهيباً . . به عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان أسامة على جواده وخرج الخليفة العظيم يودع الجيش بنفسه. . وكان أسامة على فرسه، وأبو بكر يسير بجانبه . . حتى شعر أسامة بالخجل . . كيف يركب والخليفة الوقور يسير بجانبه، فيقول للخليفة:

إما أن تركب أو أنزل إلى جانبك.

فيرد عليه الصديق:

والله لا تنزلن . . ووالله لا أركب . . وما على أن أغبر قدمًى في سبيل الله ساعة .

وهنا تظهر صورة من أعظم الصور في التاريخ إشراقاً.

إن هذا الحيش الذاهب لملاقاة أعتى قوة عرفها التاريخ وهى دولة الروم لا يذهب لمجرد الحرب .. ولكن ذهب لتحقيق هدف محدد.. هو أن يعرف الروم بقوة الإسلام فلا يتجرؤون على غزو المسلمين، كما أن الهدف الآخر هو إعطاء هؤلاء درساً لما سوف تكون عليه قوة الإسلام التي تنطلق ليغمر نور الإسلام إرجاء الدنيا.. ولكن هذا الجيش لا ينطلق من فراغ فكرى أو حضارى إنه مجموعة من المؤمنين الذين يفضلون الموت على الحياة .. وقد غرس فيهم الإسلام مجموعة من القيم الحضارية الإسلامية..

وليس مجموعة من قطاع الطرق . . أو جماعة يهددون أمن جيرانهم . . ولكنه جيش النور . .

إنه بداية الزحف الإسلامي العظيم . . وإن له قيمه الذي سوف يسير عليها . . ويحدد هذه القيم بنفسه . . عندما ينصح الجيش الزاحف . . ويعطيهم القيم الحقيقية للحضارة الإسلامية التي يجب أن تسود سلوكهم في القتال . . أنه يخطب فيهم قائلاً :

" أيها الناس . . قفوا . . أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تفسدوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف

تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له . . وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فاذا أكلتم منها شيئاً بعد شئ، فاذكروا اسم الله عليه ، وتلقون قوماً فحصوا أوساط رؤوسهم، وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً، اندفعوا باسم الله ».

وخرج جيش أسامة مع هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة هجرية . . خرج فى ثلاثة ألاف فيهم ألف فارس . . وسار الجيش ووجهته كما أمرهم أبو بكر هى نفس الوجهة التى كان الرسول قد أعد لها هذا الجيش ، فقد قال له أبو بكر:

« أصنع ما أمرك به نبى الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد قضاعة، ثم أيت آبل، ولا تقصرن في شئ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعجلن لما خلفت من عهده.

ورجع أبو بكر الصديق، وانطلق جيش أسامة نحو الشمال...

وشاهد عمر الخليفة ومعه قماش يريد أن يبيعه فى السوق واستوقفه عمر وسأله عما يصنع، وعلم أنه يريد أن يتاجر حتى يستطيع أن يطعم أولاده، وأشار إليه عمر أن يذهب إلى بيت مال المسلمين. وأن يفرض له ما يعيش به حتى يتفرغ لأمور المسلمين . . وفرض له كل يوم نصف شاة، على أن يأخذ كسوة الصيف، وكسوة الشتاء، والذى يبلى منها يرده إلى بيت المال ويأخذ غيره.

ورجع جيش أسامة بعد أربعين يوماً، وفي رأى آخر بعد سبعين يوماً بعد أن حقق الأمل الذي كان معقوداً عليه . .

عادل بالغنائم.. كما حققت هذه الحملة هدفاً معنوياً.. فقد خشى الأعداء من قوة المسلمين، لأنه لو كان الإسلام ضعيفاً ما أرسل أبو بكر هذا الجيش..

لقد ظهر معدن الصديق . .

وظهرت قدرته الفائقة على إدارة شئون الحكم...

فهو يعلم الوقت الذي انطلق فيه جيش أسامة إلى الشام .. أن الأمور لا هي بالسهلة ولا بالهينة، وأن الفتن أطلت برؤوسها .. وأن بالقرب من المدينة نفسها قبائل عزمت على عدم إعطاء الزكاة، بجانب مدعى النبوة في الأماكن الأخرى .. لقد انقلب الخليفة الهادئ الطيب إلى إنسان جعل منه الإيمان في صلابة الأسود وشجاعتها .. لقد قرر أن يجابه الأعراب الذين أسلموا بألسنتهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم .. فقد أغار بعض هؤلاء الأعراب على مشارف المدينة، ولكن أهلها تصدوا لهم، واستطاعوا أن يجعلوهم يفرون .. وجند أبو بكر بعض المسلمين وخرج معهم بنفسه تحت بغرون .. وجند الفجر كان يهاجم الأعداء في (ذي القصة) .. أخذهم بغتة .. فاذا بهم أمام عنصر المفاجأة يلوذن بالصحراء هاربين بجلودهم . . فنجا من نجا .. وقتل من قتل .. وضرب الخليفة المثل

الأعلى في شجاعة العقل. وشجاعة القلب . . وبذلك وضع بذور الأمن في المدينة . . وشعر الناس بالكثير من الاستقرار . . خاصة بعد أن رجع جيش أسامه ومعه الغنائم . . بعد شنه الغارات على بلاد قضاعة في شمال الجزيرة العربية . . وشعر الخليفة العظيم بالاطمئنان على المدينة ، ولكن ما زال الخارجون عن النظام يهددون السلام والأمن والطمأنينة التي سادت البلاد في أخريات حياة الرسول . .

ومن هنا فقد صمم أبو بكر أن يقضى على كل جيوب الفتن . . فقاد بنفسه الجيش مهاجما عبسا وذبيان . . منزلاً بهم هزيمة قاسية . . إن أبا بكر الذى تجاوز الستين من عمره . . يقود الجيش بنفسه . . وخشى الناس أن يصاب بسوء وهو خليفة رسول الله . . فقالوا له :

- إنك إن تصب لم يكن للناس نظام، ومقامك أشد على العدو فابعث رجلاً فان أصيب بعثت بآخر.

وكان رد الفارس الشيخ:

- والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي.

\* \* \*

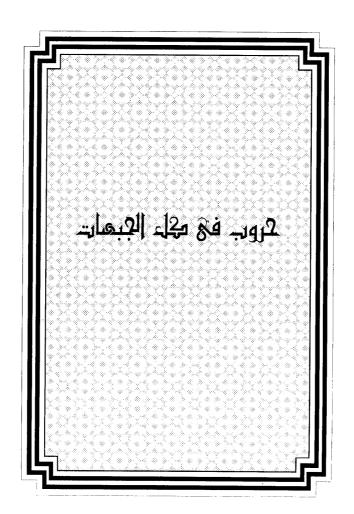

## حسروب السردة

من الممكن أن نقول - لو ألقينا نظرة على خريطة الجزيرة العربية -أن الإسلام قد ثبت جذوره بعد وفاة النبي في مكة والمدينة والطائف.

أما في غير ذلك من القبائل فقد كان إيمان الناس به ضعيفاً. .

فمنهم من حاول منع الزكاة وحاربهم على ذلك أبو بكر .

ومنهم من ارتد كبنى طى وأسد وغطفان الذين اتبعوا طليحة بن خويلد الأسدى، وبنو حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب.

أما أهل اليمن . . فقد خدعهم الأسود العنسى .

وقد عزم الخليفة أن يقضى على المرتدين مهما كانت الظروف، ومن هنا فقد عقد أحد عشر لواء، يقود كل لواء منها قائد حتى يعيدوا للإسلام قوته وصولته فى أنحاء الجزيرة العربية . . تمهيداً للقيام بدور آخر جد خطير . . وهو مجابهة قوى الفرس والروم بعد ذلك . . عقد أحد عشر لواء للقضاء على المرتدين على النحو التالى :

 \* خالد بن الوليد ووجهه إلى طلحة بن خويلد الأسدى فاذا أتم مأموريته توجه بعد ذلك إلى مالك بن نويره بالبطاح.

\* عكرمة بن أبي جهل ووجهه إلى مسيلمة باليمامة.

- شرحبيل بن حسنة ووجهه في أثر عكرمة.
- \* المهاجر بن أمية ووجهته الأسود العنسى ثم التوجه إلى كندة.
  - \* حذيفة بن محصن الغطفاني إلى عُمان.
    - \* عرفجة بن هرثمة ليقاتل بهرة.
  - \* سويد بن مقرن يتوجه إلى تهامة في اليمن . .
    - \* العلاء بن الحضومي إلى البحرين. .
  - \* طريفة بن حاجز إلى بني سليم ومن معهم من هوازن.
    - \* عمرو بن العاص إلى قضاعة .
    - \* خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام.

وكان كتاب الخليفة إليهم . . أى إلى كل قائد من هؤلاء القادة يعطى دلالة على عظمة الصديق . . فليس الهدف من هذه الحرب إلا عودة الإسلام إلى قوته . . وعودة المسلمين إلى الحق فان أبوا فقطع الرقاب . . إنه في كتابه إلى القواد يقول لهم:

" بسم الله الرحمن الرحيم . . هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (لفلان) حين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام، وعهد إليه أن يتقى الله ما استطاع في أمره كله . . سره وجهره . . وأمره بالجد في أمر الله، ومجاهدة من تولى عنه ويرجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان . . بعد أن يعزر إليهم . . فيدعوهم

بدعاية الإسلام، فإن أجابوه أمسك عنهم .. وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له، ثم ينبئهم بالذى عليهم، والذى لهم، فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذى لهم، لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم، فمن أجاب الله وأقر له قبل ذلك منه .. وأعانه عليه بالمعروف .. وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله، فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل أو كان الله حسيبه بعد فيما استسر به، ومن لم يجب إلى داعية الله قتل وقوتل حيث كان، وحيث بلغ مراغمه لا يقبل الله من أحد شيئاً مما أعطى إلا الإسلام .. فمن أجابه وأقر قبل منه وأعانه .. ومن أبى قاتله .. فان أظهره الله عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتله بالسلاح والنيران، ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه يبلغانه، ويمنع أصحابه العجلة والفساد وأن لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم لئلاً يكونوا عيوناً ولئلاً يؤتى المسلمون من قبلهم وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول».

وكتب إلى المرتدين جميعهم كتباً صورتها واحدة وهذا نصهاً: كتب أبو بكر إلى المرتدين:

« بسم الله الرحمن الرحيم . . من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أو خاصة أقام

على الإسلام أو رجع عنه، سلام على من اتبع الهدى، ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى، فأنى أحمد الله إليكم الذى لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأومن بما جاء به (أما بعد)..

فان الله أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق من عنده إلى خلقه . . بشيراً ونذيراً . . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . . لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ، يهدى الله للحق من أجاب إليه ، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه من أدبر عنه . . حتى صار إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً . . ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لأمر الله ، ونصح لأمته وقضى الذى عليه ، وكان الله قد بين ذلك لأهل الإسلام فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيتُ الزَّمَ مَيتُونَ مَنْ مَنْ مُنْ وَالله عَلَيْهُ مَنْ مُنْ وَالله عَلَيْهُ الإسلام فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيتُ الزَّمْ مَنْ مُنْ وَالله عَلَيْهُ مَنْ الزَّمْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ الْمَالِيْهِ الْمُنْ الْمُنْ الله عَلَيْهُ الْمُنْ الله عَلَيْهُ مَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيْ وَالله عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهُ فَلْ الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلْهُ عَنْ الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ فَيْ الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْ عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَسَاءٍ وَمَا الْخُلِدَ وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّاللَّالِي ا

وقال للمؤمنين: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرِينَ ﴿ ﴿ إِنْ ﴾ ﴿ [آل عمران: ١١٤]

فمن كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فان الله بالمرصاد . . حي قيوم لا يموت ولا تأخذه

سنة ولا نوم. حافظ لأمره، منتقسم من عدوه بحزبه، وإنى أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله، وما جاء به نبيكم وأن تهتدوا بهديه . . وأن تعسمسوا بدين الله عز وجل . فانه من لم يهد الله ضل، وكل من لم يعافه مبتلى، وكل من لم ينصره مخذول . . فمن هداه الله كان مهدياً ومن أضله كان ضالاً

﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُرَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُرَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر به . . ولم يقبل له في الأخرة صرف ولا عدل، وقسد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به ، اغتسراراً بالله عز وجل وجهالة لأمره وإجابة للشيطان، وقال جل ثناؤه ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَة اسْجُدُوا لاَّذَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَّتُهُ أُولْيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴿ فَا تَخِذُوهُ عَدُوا إِنَّمَا يَدْعُو وقال جل ذكره: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَا تَخِذُوهُ عَدُوا إِنَّمَا يَدْعُو وقال جل ذكره: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَا تَخِذُوهُ عَدُواً إِنَّما يَدْعُو عَرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السَّعِير ﴿ إِنَ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَا تَخِذُوهُ عَدُواً إِنَّما يَدْعُو حَرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السَّعِير ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونًا فَاطَونَ : ]

وإنى قد أنفذت لكم خالد بن الوليد في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحد، ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب وأقر وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه.

ومن أبى أن يقاتله على ذلك ولا يبقى على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم بالنيران ويقتلهم كل قتلة، ويسبى النساء والذرارى ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن آمن فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله، وقد أمرت رسولى أن يقرأ كتابى فى كل مجمع لكم والداعية والأذان فان أذن المسلمون فإذنوا كفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا فاسألوهم بما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغى لهم».

وسير هذه الكتب قبل مسير الأمراء، ثم خرجت الأمراء معهم العهود كل إلى وجهته.

وكتب أبو بكر كتاباً أخر يطلب فيه من قادة جيوشه أن يقرأوه على المرتدين قبل إقرار الحرب، فان عادوا إلى الإسلام فلا حرب وإن ظلوا على ماهم فيه من عماية فلا مفر من الحرب، وهذا يعنى أن الخليفة لا يريد أن تراق الدماء . . وأنه لا يلجأ إلى الحرب إلا للضرورة القصوى .

مهما يكن من شئ فقد استطاعت هذه القوات التى أرسلها الصديق أن تهزم الخارجين عن الإسلام . . وأن تحطم صولتهم . . وأن تعيد للإسلام مكانته فى النفوس . . ومن خلال هذه المعارك انتصر المسلمون انتصاراً حاسماً كما أبلوا بلاء حسناً . . وظهرت بطولات إسلامية خالدة . . وستظل خالدة ما دامت الحياة، وهناك

صور من هـذه البطولات تـدل على قوة الإيمان وما يصنعه في النفوس:

نرى مثلاً - البراء بن مالك - وهو شقيق أنس بن مالك خادم رسول الله على .. وجهاده العظيم في اليمامة يدعو للإعجاب . كان يومها تحت قيادة خالد بن الوليد للقضاء على مسيلمة الكذاب .. كانت المعركة على أشدها وأتباع مسيلمة الكذاب يقاتلون بعنف حتى كاد ميزان القوى أن يتغير لصالحهم .. هنا وقف البراء يخطب الناس:

" يا أهل المدينة .. لا مدينة لكم اليوم .. إنما هو الله .. والجنة " وأخذت هذه الكلمات يتردد صداها بين المسلمين، فقاموا قومة رجل واحد يقاومون الأعداء .. وهرب الأعداء إلى حديقة وأغلقوا أبوابها .. وهنا طلب البراء بن مالك من زملائه أن يلقوا به داخل أسوار الحديقة حتى يفتح لهم الباب .. ثم قام فألقى بنفسه داخل الحديقة، وفتح الباب، بعد أن أثخنته الجراح من سيوف الأعداء، ووصل المسلمون ليحققوا انتصارهم الباهر على أعداء الله.

ولم يستشهد البراء في هذه المعركة . . وعاده خالد بن الوليد بنفسه . . ولكنه استشهد فيما بعد في معارك الإسلام الكبرى . . استشهد في معركة (تستر) بعد ذلك وجيوش الإسلام تقاتل جيوش الفرس، وذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . .

لقد حققت جيوش المسلمين الانتصار على الأعداء، وهزم طليحة ابن خويلد وهرب مع زوجته . ولكنه عاد إلى الإسلام، وكان له بعد ذلك مواقف ممتازة وهو يحارب الفرس والروم وكان يأبى أن يقابل الخليفة أبو بكر خجلاً من موقفه السابق ضد الإسلام . وقد استطاع خالد بن الوليد أن يقضى على الردة التي اجتاحت بني تميم . وقتل زعيمهم مالك بن نويره، ثم تزوج زوجته . وهذه الحادثة نسوقها لما كان لها من أثر فيما بعد في سير الأحداث، فقد آلم عمر بن الخطاب موقف خالد هذا . . كيف قتل مالك ويتزوج بزوجته .. وهل قتله للزواج منها . . حتى طلب من أبى بكز أن يعزل خالد لأنه تناهى إلى سمعة أن مالك رجع إلى الإسلام ولم يشفع له ذلك عند خالد . . إلا أن أبا بكر كان يرى في خالد سيفاً من سيوف الله . . وأنه يؤدى مهمة جليلة وأنه اجتهد وأخطأ فلا يحق له العزل . . أو على حد تعبيره لعمر:

" تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فإنى لا أشيم سيفاً سله الله على الكافرين"، ونحن نعرف من سير الأحداث بعد ذلك أن عمر لم يغير موقفه من خالد . . فعزله وهو في قمة انتصاراته في الشام عندما تولى الخلافة .

لقد انتهت حروب الردة وقتل مسيلمة الكذاب وعدد كبير من مؤيديه من بنى حنيفة، وانتصرت الجيوش الإسلامية في عمان واليمامة.

ولقد كان لحروب الردة بجانب أنها أعادت العرب إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى فائدة أخرى . . فقد لاحظ عمر بن الخطاب أن عدداً كبيراً من حفاظ القرآن قد استشهدوا في حروب الردة . . وهذا ما دفع عمر أن يشير على أبي بكر بجمع القرآن . . وتردد أبو بكر في أول الأمر . . فهل يفعل شيئاً لم يفعله رسول الله . . إلا أن الله شرح صدره لذلك فأمر بجمع القرآن الكريم حفاظاً عليه من الضياع . .

وينقل لنا التاريخ صوراً أخرى عظيمة لكفاح المؤمنين في معارك الردة . . ويمكن أن نتوقف مرة أخرى عند طليحة الأسدى الذى ادعى النبوة، وحارب المسلمين، وهزم وفر إلى الشام . . وأسلم، وأبلى بلاء حسناً بعد ذلك في معركة نهاوند . . فقد عفا عنه أبو بكر . . وفي خلافة عمر بن الخطاب لم ينس له موقفه ضد الإسلام . وإدعاء النبوة . . فقد مر يوماً في المدينة في خلافة عمر . . وأنبه عمر عما كان منه . . ولكن الرجل كان يبدو أنه كان خفيف الظل . . فعندما قال له إنك قتلت عكاشة بن محصن فرد طلحة قائلاً :

- أن عكاشة بن محصن سعد بى وشقيت به . . وأنا أستغفر الله . وهو يعنى أنه أخذ ذنب عكاشة . . بينما عكاشة نفسه استشهاد . . واستشهاده هذا يدخله الجنة .

ولكن عمر لم يمهله فقال له:

- أنت الكاذب على الله حين زعمت أنه أنزل عليك . . إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم . . وقبح أدباركم شيئاً . . فاذكروا الله أعفة قياماً ، فان الرغوة فوق الصراح .

فرد طليحة :

- يا أمير المؤمنين ذلك من فتن الكفر الذى هدمه الإسلام كله فلا تعنيف على ببعضه.

ونحن نعرف أن المعركة الضارية التي قامت بين جيش خالد وجيش مسيلمة . . والذي قتل فيها عدد كبير من الجانبين قدره بعض المؤرخين بعدة مئات وقدره البعض الآخر بعدة ألوف . . وقد انتصر المسلمون كما أسلفنا عندما فتح باب الحديقة التي احتمى بها أتباع الكذاب . . على يد البراء بن مالك ، والصحابي أبي دجانة . . الذي استشهد في هذه المعركة .

وقد قتل مسيلمة الكذاب (وحشى) الذى قتل بسهمه حمزة عم النبى ﷺ فى معركة أحد . . وكان يردد قوله: أنه قتل خير الناس (حمزة بن عبدالمطلب) وقتل شر الناس (مسيلمة الكذاب).

وفى معركة اليمامة استشهد زيد بن الخطاب (شقيق عمر) . . وبعد معركة اليمامة تلك واستسلام قبيلة حنيفة خافت القبائل مغبة عصيانها وتمردها . . وكانت أهم

القبائل التى انضمت إلى الإسلام، وكان له أثرها البعيد المدى فى التاريخ السياسى للإسلام هى قبيلة بنى بكر .. وهى تضم قبائل كبيرة . . تنتشر ما بين الحيرة وجنوب الفرات حتى السواحل الجنوبية للخليج العربى .. وقد ذهب زعيمها المثنى بن حارثة إلى المدينة حيث استقبله أبو بكر استقبالاً حاراً .. والمثنى بن حارثة سوف يلعب دوراً كبيراً فى فتوح العراق كما سوف نرى . .

المهم أن حروب الردة وما فيها من أهوال القتال .. وسقوط الشهداء .. استمرت عاماً .. عاد بعدها السلام والوئام إلى شبه الجزيرة العربية .. وأصبح أبو بكر الصديق أول خليفة للرسول . يمد سلطانه إلى كل هذه الجهات . . واستطاع أيضاً أن يدعم ما نطلق عليه في الاصطلاح الحدث الجبهة الداخلية .. كما أن انتصارات المسلمين الساحقة في حروب الردة قد فجر في أعماقهم . . ما يتطلب الرجل العربي المسلم .. الغيور على دينه من عزة النفس وقوة الاعتماد على الله وعلى النفس . . فشعر المسلمون بأنهم قوة تقف السماء بجانبها . . وأنه من الواجب عليهم أن ينشروا نور الله في كل مكان . . وأنه لا بد أن يؤذن المؤذن (الله أكبر) في كل أرض، وفي كل مكان .. وأنه جان الوقت أن يتحقق أمل رسول الله أن ينشر نور الإسلام في كل العالم . . فالرسول العظيم هو القائل:

« بعثت إلى الناس كافة . . فان لم يستجيبوا لي فإلى العرب. .

فإن لم يستجيبوا لى فإلى قريش . . فان لم يستجيبوا لى فإلى بنى هاشم . . فإن لم يستجيبوا لى فإلى وحدى» .

والإسلام تعدى بنى هاشم إلى قريش إلى المدينة إلى الجزيرة العربية كلها . . وأنه آن الأوان أن ينطلق الزحف الكاسح ليرفع راية الإسلام فوق كل البقاع . . وأن تدوى على المآذن «الله أكبر» . . فالنبى الكريم وضع خطوط هذا الزحف المقدس عندما قال:

« بعثت إلى الأحمر والأسود ».

أى إن الإسلام سوف ينطلق يطوى قارات الدنيا تحت لوائه . . فإذا ما تحقق هذا الوعد . . فلا فرق بين أبيض ولا أسود . . فالإسلام يذيب الفوارق الطبقية والعنصرية . . ويصبح الجميع بنعمة الله إخواناً.

إذن فقد مهد الخليفة الأرض للفتوحات الإسلامية العظمى.. وكانت هزيمة المرتدين .. وعودة الأمن والوفاق إلى ربوع البلاد.. فى ظل حاكم لا يبدع شيئاً .. ولكن يرى فى شخصية نبيه العظيم المبهرة .. وفى سلوكه القدوة والمثل .. فكانت أيامه امتداداً لأيام الرسول العظيم .. يحكم شخصية الصديق .. وصلابته التى لا تعرف أنصاف الحلول .. وغيرته الشديدة على الإسلام .. حتى أنه خرج يحارب بنفسه المرتدين فى أول الأمر .. كل ذلك جعل للدولة الإسلامية هيبة ووقاراً .. وأصبحت الحكومة الإسلامية فى

المدينة . . قوية الجانب . . مهابة السلطان . . وأخذت الدول المجاورة له يحسبون لهذه القوة السياسية الخطيرة ألف ألف حساب . .

ثم كان قرار الخليفة العظيم . . أنه أعطى إشارة البدء . . لتنطلق قافلة النور . . تنشر النور في أركان عالم متهرئ.

عالم عاش تحت وطأة الأستعمار الفارسي والروماني . . وذاق ويلات الضرائب الباهظة وانتهاك كرامة الإنسان . .

وقد أن الأوان أن يبزغ فجر حضارة جديدة. .

حضارة شابة . .

حضارة تعيد إنسانية الإنسان . . وتنشر ألوية العدالة في عالم كان قد فقد العدالة . . وينشر الأمن والأمان . . والعدل والسلام . . وما كان لحضارة قد تهرأت وشاخت كحضارة الفرس . . أو حضارة الرومان لتصمد أمام وهج الحضارة الإسلامية الرائعة . .

لقد أعطى الخليفة الأمر بأن تتحرك جيوش الإسلام لتدك معاقل أعتى دول العالم القديم . . دولة الفرس . . ودولة الرومان . . ومن هذه الشرارة . . أخذ التاريخ لنفسه مجرى آخر . . وأخذت الحياة البشرية نفسها شكلاً آخر . . وسارت الأحداث بسرعة مذهله . . لتغير معالم الدنيا كلها . . ولتغير خريطة العالم كله . . ويطل فجر جديد . . فجر الحضارة الإسلامية . . وذلك ببداية الزحف العظيم . . زحف الحضارة الإسلامية نحو العراق والشام ومصر

وفلسطين وفارس .. ثم تنطلق بعد ذلك إلى آفاق لم تكن تخطر على البال..

ونقف بعض الوقت عند الفتوحات الإسلامية الكبرى الذي أعطى إشارة التنفيذ لها الخليفة الملهم أبو بكر الصديق.

\* \* \*

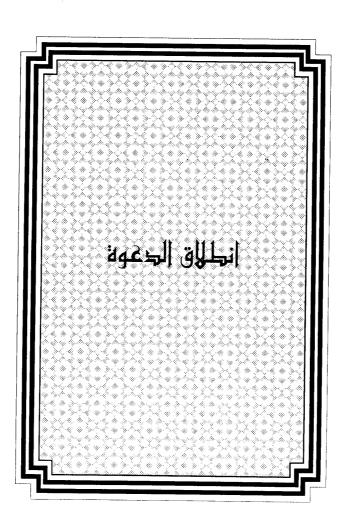

## الفتوحات الإسلامية

بعد أن وحد أبو بكر القبائل العربية . . وأعاد للحكومة المركزية فى المدينة سيطرتها على أنحاء شبه الجزيرة العربية التى لم تعرف الخضوع لحكم مركزى . . بل كانت كل قبيلة تعيش لنفسها وبنفسها . ومن هنا فقد تغيرت ملامح الحياة فى الجزيرة العربية . . وأظلت هذه الحياة حكومة واحدة . . لها حاكم واحد . . ينفذ أوامر الشريعة الإسلامية . . ويحكم الناس بالقرآن الكريم . . وشعر العربى فى ظل الحياة الجديدة بالقوة والعزة . . وتطلع إلى حياة جديدة . . حياة فيها الأمن والأمان . . وفيها الشعور بالتوافق مع جديدة . . والدين الإسلامي رسم له هذه الحدود . .

حدود العلاقة بينه وبين الله . .

والعلاقة بينه وبين نفسه . .

والعلاقة بينه وبين الآخرين . .

عليه أن يؤدى ما فرض عليه كمسلم للَّه. .

وعليه أن يؤدى ما عليه للمجتمع من زكاة ومن علاقات إنسانية مستنيرة كما رسم حدودها الإسلام. .

ومن هنا فقد عرف العربي موضع خطاه في الحياة . . وعرف أنه

يسير بحياته وفق منهج الله. . وفق مبادئ الإسلام . . فأصبحت له رؤيا مستنيرة للحياة . . ومن هنا فقد تهيأ هذا الإنسان البدوى . . وقد هذبه الإسلام إلى أن يقوم بدور في صنع التاريخ . . وفي صنع الخضارة الإسلامية . .

وعلى رأس أول حكومة للإسلام بعد النبى كان أبو بكر الصديق الذى ظهرت مواهبه السياسية . . وقدراته الهائلة فى الحكم . . ونفاذه لحقائق الأشياء بإلهام من الله . . فاذا بالمجتمع الجديد بفضل قيادة أبو بكر الذى حافظ محافظة كاملة على روح الإسلام متبعاً الرسول فى كل خطواته أن يقدم دفعة هائلة للزحف الإسلامى الساحق . . لنشر الإسلام بين ربوع العالم تحقيقاً لأمل رسول الله أن ينتشر الإسلام فى المشارق والمغارب . .

وقد نهى الإسلام أن يحارب المسلم المسلم لأنه على حد تعبير النبى عليه الصلاة والسلام:

" إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار" . . قيل هذا القاتل . . فما بال المقتول؟ . . قال : "لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه" . .

وإذا كان الإسلام قد نص على ألا يحارب المسلم المسلم، فلا بد أن يضع المسلم يده في يد المسلم لمحاربة أعداء اللَّه . . ونشر نوره، وكان هدف أبو بكر هو إخضاع القبائل العربية الخاضعة للفرس في العراق، والقبائل العربية في الشام الخاضعة للرومان للإسلام. . ومن هنا كان بداية الاحتكاك بين العرب والفرس . . وبين العرب والرومان.

صحيح أن بداية الاحتكاك بين الفرس والعرب تظهر قبل ذلك عندما نشبت الحروب بين الفرس وقبائل بكر وانتصر فيها العرب على الفرس في معركة (ذي قار)، إلا أن المثنى بن حارثة بعد حروب الردة استطاع أن يزحف بجيشه شمالاً من الجنوب الشرقي للجزيرة العربية ليصل إلى مصب دجلة وقضى على نفوذ الفرس في البحرين . . وطلب المثنى من الخليفة أن يعطيه الأمر بفتح العراق . . فقبل أبو بكر على أن تكون القيادة لخالد بن الوليد . . ويتقدم خالد من الجنوب ويلتقي مع الفرس في عدة معارك ينتصر فيها انتصاراً ساحقاً كمعركة الحفير والمذار والولجة ، ومعركة أليس .

وقد غاظ خالد أن يرى القبائل العربية تساعد الفرس . ولذلك فقط قطع رقاب عدد كبير منهم عندما حقق النصر . حتى تلون نهر الفرات بالدم . . وهذا الحادث أخاف القبائل العربية وفضت الانضمام إلى الفرس . . وتقدم خالد ومعه عياض بن غنم إلى الحيرة التي سقطت تحت يد المسلمين . . وكان هذا انتصاراً مذهلاً وخاصة وأن المدينة لا تبعد عن عاصمة ملك كسرى أكثر من مائة ميل . . وكان هذا النصر قوة دفع هائلة للمسلمين . . فقد رفع روحهم المعنوية .

حدث هذا فى الوقت الذى برزت فيه الخلافات السياسية فى فارس بعد أن قتل شيرويه والده كسرى ابرويز . . واغتصب الملك . . ولكن شيرويه قتل هو الآخر بعد عدة شهور قدرها البعض بثمانية شهور وقدرها مؤرخو العرب سنة وتسعة شهور .

المهم كثر النزاع السياسي في فارس على العرش بعد أن قتل شيرويه عدداً من الذكور من الأسرة المالكة إلى أن تولى الحكم يزدجر.. وكان في الخامسة عشر من عمره أو أكبر من ذلك قليلاً.. ومن هنا نرى أن الحياة في فارس كانت مضطربة نتيجة ما كان بها من حروب أهلية استمرت قرابة أربع سنوات .. بجانب حروبها مع الروم .. تلك الحروب التي دارت رحاها على مدى ربع قرن من الزمان .. كل تلك العوامل أورثاها الضعف والتفكك والانحلال.. ومن هنا كان من الصعب على الفرس مجابهة هذه القوى الشامخة .. القادمة من الصحراء .. يدفعها الإيمان بالدين الجديد إلى الانتصارات الساحقة .. ويدفعها تمرسها في القتال .. وما يتبع فان انتصروا فهو العزة والكرامة والقوة .. وأن انهزموا فهي الشهادة في سبيل الله والجنة .. فكانوا قوة كالإعصار لا تعرف الخوف ولا في سبيل الله والجنة .. فكانوا قوة كالإعصار لا تعرف الخوف ولا التردد .. ومن هنا ترى خالداً يجتاح بجيوشه المناطق الغنية الواقعة شرق الفرات .. وفرض الجزية على أهلها .. وغنم غنائم كثيرة ..

كان خمسها يذهب إلى الخليفة في المدينة والباقى يوزع على أفسراد الجيش حسب سنة رسول اللَّه ﷺ . .

كان معظم جيش خالد من البدو بعد أن رجع الصحابة إلى المدينة عقب حروب الردة . . فقد اعتمد خالد على المثنى بن حارثة الشيباني . . وعلى القعقاع بن عمرو وهو شيخ حكم إمارة الحيرة بعد أن استولى عليها . . وتقدم خالد إلى الشمال من نهر الفرات . . ثم عبر النهر إلى (الأنبار) وحاصرها واستولى عليها . . ثم اتجه غربأ إلى الصحراء . . إلى واحة (عين القمر) واستولى عليها بعد قتال شديد مع العرب الموالين للفرس ومعهم بعض الجنود من الفرس . .

المهم أن خالداً حقق انتصارات مذهلة في العراق . . في الوقت الذي كان أبو بكر يهتم فيه اهتماماً خاصاً بالشام وفلسطين . لأن النبي ذهب بنفسه إلى تبوك لملاقاة الروم الذين لم يجرءوا على مقاتلته . . ثم كانت معركة مؤته وأمره عليه الصلاة والسلام لأسامة ابن زيد بمقابلة الروم للانتقام لشهداء مؤته . . وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى . . وأسامة ما زال معسكراً في الجرف . . كل هذه الأسباب دفعت بالخليفة العظيم أبي بكر أن يحقق ما كان النبي يريد أن يحققه . . فاذا به يعقد الألوية لأربعة من قواده للاتجاه نحو الشام وفلسطين . . على رأس كل لواء من الجيش قائد وهم : عمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، وأبو عبيدة العاص، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، وأبو عبيدة

عامر بن الجواح ثم أرسل إلى خالد بن الوليد فى العواق أن ينضم بنصف جيشه إلى هذه الجيوش التى سوف تواجه قوات الروم الضخمة، وأن تعقد القيادة العامة لخالد.

واستطاع خالد أن يعبر الصحراء الشاسعة من العراق إلى الشام فى طريق غير مأهولة فى شجاعة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً ليصل إلى الجيوش الإسلامية فى غضون عدة أيام قليلة قدرها المؤرخون بتسعة أيام فقط . . بعد أن خلف المثنى بن حارثة على العراق.

وكانت الجيوش العربية قد تقدمت واحتلت (بصرى) وعجزت القبائل الموالية للروم على صد هذه الجيوش . . وكان على الدولة الرومانية ذات القوة الهائلة أن تتحرك وهي تشاهد انتصارات المسلمين . . وقام هرقل بنفسه بقيادة جيش ضخم لمواجهة الجيوش الإسلامية . . وكان هرقل يتصور أن العرب لن يصمدوا أمام جيوش الروم . . وكان يعتقد أن عنده من القوة العسكرية ما يحطم بها قوة العرب . .

فهو يتذكر كيف هرب من القسطنطينية أثناء حصار الفرس للعاصمة البيزنطية بقيادة كسرى أبرويز فهرب عن طريق البحر الأسود . . ليزحف بقواته على بعد خمسمائة ميل إلى الشرق . . إلى أرمينيا . . وينتصر على الفرس في نينوى ثم زحف إلى المدائن عاصمة كسرى مما اضطر كسرى أن يرفع الحصار عن القسطنطينية والجلاء عن أرض الروم .

إن هرقل يتذكر كل ذلك، ولكنه يشاهد هجوم العرب الكاسح وجرأتهم البالغة . . وعدم ترددهم في القتال فيحسب ألف مرة حساب لهذه القوة العربية الصاعدة . . وكان على جانب اليرموك تحصينات ضخمة . . ومن هنا كان يتخيل أن العرب لن يصمدوا أمام جيش الروم . .

فجيش الروم جيش مدرب . ومدعماته أضخم . . كما أن الانضباط العسكرى فيه ممتاز . . بينما العرب لا يعتمدون على الفنون العسكرية التقليدية . . إنما يعتمدون على شجاعتهم وإيمانهم بالنصر أو بالشهادة . . كما أن الروم لسيطرتهم على البحر المتوسط يمكنهم ببساطة أن يمدوا جيشهم بكل معونة من عتاد أو سلاح أو جيوش . .

وكان هرقل يعلم أن جيوش المسلمين الرئيسية تتجه إلى اليرموك بينما جيش عمرو بن العاص يتوغل داخل فلسطين . . وفكر هرقل أن يكسر جيش عمرو بن العاص أولا . . وأن يهزمه عند (بئر سبع). . ومن هنا يمكنه السيطرة على إمدادات الجيش القادم من المدينة فيضطر الجيش الإسلامي إلى الإنسحاب إلى اليرموك . . وبالفعل أرسل عدداً كبيراً من جيشه إليها عن طريق طبرية فالناصرة فقيسارية . .

وعلم قادة العرب بخطة هرقل . . فاذا بهم ينسحبون من اليرموك

تحت جنّع الظلام . . وبحركة سريعة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً . . يتقدمون عبر طرق وعرة وصعبة تتخللها الصخور والجبال الوعرة المسالك ليصلوا إلى الكرك ( موآب) . . وتدفق المسلمون عبر وادى عربة ليعودوا إلى (بئر سبع) . .

بسرعة هائلة تقدم الجيش الإسلامي لنجدة عمرو بن العاص بقيادة خالد بن الوليد . القائد العظيم . ويصل الجيش الإسلامي بسرعة غير متوقعة . . بينما كان الجيش الروماني الذي ينقل معداته الضخمة، وجيوشه الكثيرة ما زال يواصل سيره . . ويلتقي الجيشان عند (أجنادين) حيث حدثت أعظم معارك الإسلام . . وانتصر خالد على الروم انتصاراً ساحقاً . . شتت شمل قواتهم . . وكان من شهداء هذه المعركة عكرة بن أبي جهل الذي قاد جيش المسلمين في حروب الردة في منطقة عمان وحضرموت . .

وفشلت خطة هرقل . . وعاد الجيش الإسلامي إلى اليرموك في محاولة للتقدم لاحتلال دمشق، وكان هذا الانتصار العظيم في أجنادين سنة ١٣ هجرية . . وقد كانت المعركة انتصاراً عظيماً للعرب على أقوى القوى . . على أعتى امبراطورية عرفها التاريخ وهي الامبراطورية الرومانية فقد قوت الروح المعنوية عند العرب واعتبروا أن هذا النصر من عند الله . . وأن هذا وعد الله لنبيه . . وأن هذا تحقيق لما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق . . عندما

أعلن والمسلمون في أشد ساعات الحرج . . والأحزاب تحاصر المدينة نفسها . . وسط هذا الهول . . أعلن النبي عليه الصلاة والسلام . . أن الله سيفتح للمسلمين مملكة الفرس والروم . . وأن مدائن كسرى نفسها ستقع تحت سيطرة المسلمين . . يومها سخر المنافقون . . فهو يعدهم بملك كسرى وقيصر . . بينما المدينة نفسها محاصرة بجيوش ضخمة . . وتسد على أهل المدينة المسالك . . وها هو وعد النبي قد تحقق .

وها هم المسلمون قد حطموا جيش قيصر...

وها هى قوى النور تشق طريقها وهى تهزم أقوى الامبراطوريات لترفع كلمة لا إله إلا الله محمداً رسول الله . .

إنه الفتح أذن. .

وهذه الفتوحات من الله. .

وإن هذا الانتصار بداية لانتصارات هائلة . بعدها يكتسح الجيش الإسلامي حصون الطغاة والمستبدين . وترتفع ألوية الإسلام . وينتشر الحق . وينتهى الباطل . وتختفى أسطورة المظالم الرومانية . وتتحرر الشعوب من ربقة استعماره الغاشم .

لنترك جهة الشام وسورياً قليلاً ونعود إلى العراق الذى انسحب منه بنصف الجيش خالد بن الوليد . . فنرى المثنى بن حارثة الشيبانى يحافظ على ما اكتسبه العرب من مساحات فى العراق . .

غير أن يزدجرد الذي تولى الحكم في فارس يريد أن يحقق نصراً

على العرب يدعم به ملكه . . فأرسل جيشاً لمحاربة المثنى . . وفى مقدمة هذا الجيش (فيل) . . وما كان للعرب عهد بمثل هذ النوع من حروب الفيلة . . غير أن شجاعة المثنى التى دفعته إلى مجابهة هذا الفيل مع جماعة من المسلمين واستطاع أن يلقيه أرضاً بعد ضربه بالسهام . . ولاذ الفرس بالفرار أمام شجاعة العرب . .

وكان المثنى يعتقد أن الفرس لن تجرؤ على حرب جديدة ضده إلا بعد إعداد العدة . . وهذا سيحتاج إلى فترة زمنية قبل المغامرة فى دخولْ حرب جديدة . . لهذا قرر الذهاب إلى الخليفة فى المدينة . .

وكانت السنة الأولى من خلافة الصديق قد مرت . .

وجاءت السنة الثانية من حكمه حيث كانت الفتوحات الإسلامية، وكانت انتصارات الإسلام هائلة.

وذهب أبو بكر للحج وجلس في الكعبة وقد طلب من الناس أن يأتيه من له مظلمة. .

وكان العدل يبسط جناحيه على الناس. .

وكان الشعور بالعزة الإسلامية يملأ نفوس الناس أملاً...

وكانت النظرة إلى مستقبل أفضل في يقين الناس..

وكانوا يوقنون باقتراب الوقت الذي يجنون فيه ثمرات جهادهم . .

كان الصديق يجلس إلى الناس في الكعبة ليحاول حل مشاكل

المسلمين . . ولكن لم يتقدم إليه أحد بشكوى . . لأنه ليس هناك ظلم ولا جور . . والناس بنعمة الله إخوان . . وشعور المحبة يسود الجميع . .

وعاد أبو بكر إلى عاصمة الخلافة فى المدينة . . يصرف أمور الحكم . . ويتابع الأنباء التى تجئ لــه عن القتال فى الجبهات المتقاتلة . . وأمر بارسال جيش إلى سوريا . .

وجاء المثنى بن حارثة إلى المدينة . . وكان أبو بكر مريضاً . . فلقد أصيب بالحمى عقب استحمامه فى يوم شديد الحرارة . . وارتفعت حرارته فأناب عمر بن الخطاب أن يصلى بالناس . . وحكى له المثنى وأخبره بأحوال جيشه فى العراق . . وطلب مساعدة الخليفة له فى العراق . . واستجاب أبو بكر لطلبه وطلب من عمر أن يرسل النجدات لجيش المسلمين فى العراق . . كان المثنى قد وصل وأبو بكر فى أيام مرضه الأخيرة . . وقبل أن يشتد المرض على الصديق . . كانت قد جاءته أنباء انتصار المسلمين على الروم فى أجنادين . . فحمد الله وشكره . .

لنعد إلى جبهة القتال عند اليرموك . . فقد ارتفعت معنويات المسلمين في اليرموك عند سماعهم نبأ انتصار الجيوش الإسلامية في أجنادين . .

ولم يكن في استطاعة الروم التقدم لمجابهة جديدة إلا بعد فترة من

الزمن كانت كافية للمسلمين في تثبيت ملكهم . . وعندما التقت الجيوش الإسلامية بالروم عند ذلك في اليرموك سنة ١٥ هـ . . كانت هزيمتهم مفجعة كانت الجيوش الرومانية وأمامها الجيوش الإسلامية وبينهما خندق . . وتولى خالد القيادة . . وجعل الجيش على شكل كراديس . . كل كردوس ألف رجل على رأسه فارس شجاع . . وانقضوا على الرومان بشجاعة خارقة . . وخارت قوى الرومان . . وانتصر الإسلام انتصاراً كبيراً . . وفي أثناء هذه المعركة جاءت الأنباء بموت الخليفة أبو بكر ، وتولية عمر الخلافة . . وأمر عمر أن يتولى القيادة العامة أبى عبيدة بن الجراح . . وكتم أبو عبيدة نبأ هذه الرسالة إلى أن انتهت المعركة بانتصار المسلمين . . وأبلغ خالد بأمر الرسالة . . وعلم خالد . . سيف الله بعزله عن القيادة بأمر عمر فقال:

« الحمد الله الذى قضى على أبى بكر وكان أحب إلى من عمر، والحمد لله الذى ولى عمر وكان أبغض إلى من أبى بكر ثم ألزمنى حبه».

وظل خالد يحارب كجندى بسيط مع الجيوش الإسلامية فى حروب سورية . . إلى أن توفاه الله فى حمص . . لقد كانت معركة اليرموك من المعارك الحاسمة فى التاريخ . . فقد تقلص عن الشام وفلسطين ظل الامبراطورية الرومانية إلى الأبد . . ولم يقم لها قائمة ولم يجابهوا العرب إلا بعد ذلك بقرن من الزمان .

أما الفرس فقد انهزموا في معركة القادسية هزيمة منكرة في سنة ١٥ هـ أيضاً.

وهكذا تمت فى خلافة الصديق الانطلاقة الضخمة للفتوحات الإسلامية التى واصلت زحفها المقدس بعد ذلك إلى عهد عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين وفى العهود التالية والتى بلغت ذروتها فى عصر الأمويين.

\* \* \*

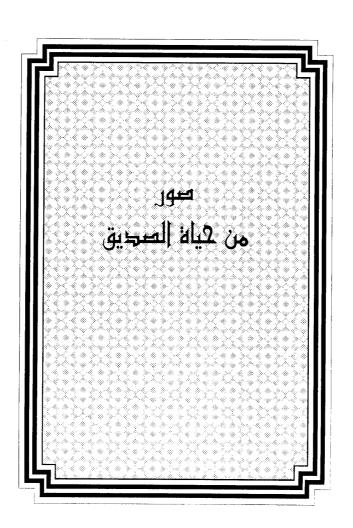

## صور من حياته

الذى يقرأ سيرة هذا الرجل العظيم . . لا بد أن يقف أمام العديد من الصور التى إن دلت على شئ فإنما تدل على معدن هذا الإنسان العظيم . . ومن خلالها يقف الإنسان عند الكثير من جوانب العظمة .

ولقد وصفه لنا المؤرخون بأنه كان جميل الوجه . . وكان شعر رأسه غزيراً . . وأن بياض وجهه كان مشوباً بصفرة . . كما أنه كان غائر العينين . . معروق الوجه . . وكان وسطاً لا هو بالطويل ولا بالقصير . . قليل لحم الجسم . . كما كان وقوراً حافظاً لأنساب العرب . . حافظاً للشعر . . يؤثر العبارة الموجزة . . حافظاً لأقدار الناس . . وكان متأثراً أشد التأثر بشخصية محمد عليه الصلاة والسلام . . كما كان عصبى المزاج في بعض الأحيان . . إذا ما وجد من الظروف ما يخرجه عن طوره . . كما كان يندفع في الحق اندفاعاً لا يعرف أنصاف الحلول . . ومن هنا فقد كان حريصاً أن يجنب الناس مغبة هذه العصبية عندما طلب من الناس بعد أن أصبح خليفة للمسلمين أن يتجنبوه في لحظات غضبه . .

« اعلموا أن لى شيطاناً يعتريني . . فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني».

فهو يعلم أن به حدة ٠٠ ولكن هذه الحدة ما كانت تظهر إلا في الأمور التي تجعل الحليم يخرج عن طوره.

وكانت هذه الشخصية الوقورة الجليلة لها هيبتها في الجاهلية وفي الإسلام . . فقد كان يعمل في التجارة . . والتاجر الناجح هو الذي يكسب ود الناس . . وكان أبو بكر يكسب ود الناس . . حتى أن الأمانات كانت تودع عنده في الجاهلية . . كما كان يقضى بين الناس في المنازعات بجانب اشتهار قبيلته (بني تيم) برقة الشمائل . . واشتهرت نساؤها بحب أزواجهن لهن . . لرقتهن . . وفضائلهن . . والدارس للتاريخ الإسلامي يعرف أنه من أوائل المسلمين بل أنه أول من أسلم من الرجال وأنه لم يبخل بماله في سبيل الدعوة . . وفي إعتاق العبيد . .

وكان بعيداً عن العادات السيئة التي كانت منتشرة بين الناس . . فلم يشرب الخمر في حياته قط . . فهو القائل :

« كنت أصون عرضى . . وأحفظ مروءتى . . فإن من شرب الخمر كان مضيعاً في عقله ومروءته » . .

لكل هذه الصفات كان من أحب الناس إلى قلب رسول الله وَيُلْكُمُ اللهِ

فقد اختاره ليكون زميل هجرته . .

وأنابه عنه في الصلاة أثناء مرضه. .

واستشاره في كثير من الأمور . .

ولا ينسى التاريخ له وقفته بجوار النبى . . عندما قص على الناس نبأ الإسراء والمعراج . . فاذا بالمشركين يرون فى هذا الحدث الذى تحدث به محمد ما يثير الناس عليه . . ويرجع من آمن به إلى دين الآباء والأجداد . . فما كان العقل العربى المشرك بقادر على استيعاب معجزات السماء . . إن محمداً يتحدث حديثاً عجباً . إنه أسرى به إلى المسجد الأقصى . . حيث صلى بالأنبياء إماماً . . ثم عرج إلى السموات العلى! .

كيف يقطع محمد المسافة الشاسعة بين مكة وبيت المقدس في هذا الزمن القصير . . ناهيك عن الصعود إلى السماء . .

وذهب بعض المشركين إلى الصديّ يقصون عليه حكاية صاحبه. ولكن الرجل شديد الإيمان . . قوى اليقين . . لا تزعجه كلمات المشركين . . ولا يتسرب إلى قلبه ذرة من شك في صدق النبي الكريم . . فإذا به يقول لهم بكل الإيمان الصادق العميق . .

- أى بأس . . أنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك . . أصدقه فى خبر السماء يأتيه فى غدوة أو روحة . . إن كان قد قال فقد صدق! إيمان عميق أعمق وأثقل من الجبال الرواسى . .

إيمان ينبعث من أعماقه فيرى الوجود بمنظار هذا الإيمان الصادق بالرسالة والرسول.

لقد ذهب أبو بكر مسرعاً إلى الكعبة، حيث وجد الرسول عليه

الصلاة والسلام مستقبل القبلة فى خشوعة الجليل . . لا يهمه هؤلاء الذين أعمى الضلال قلوبهم . . فلم يفقهوا شيئاً . . ولا يحاولون أن يفقهوا شيئاً . . أداروا ظهورهم لنور الله . . فطمس الله على قلوبهم . . لأن على أعينهم غشاوة فهم لا يبصرون . .

إن الصديق يقبل على النبى فى جلسته المهيبة . . فيقبل عليه ويقبل . ويقبله وهو يقول :

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله . . والله إنك لصادق . . والله إنك لصادق».

صورة مشرقة من صورة الإيمان. .

وتمضى الأيام . . وتتوالى انتصارات الإسلام . . ورغم كل الصعوبات . . يدخل النبى العظيم مكة . . ويحطم الأصنام . . وتعود مكة إلى حظيرة الإسلام . . ويسعد النبى سعادة كبيرة بأن هدى الله أهل قريته إلى الإيمان . . ويعفو عنهم . . ويعود إلى المدينة . . وتتوافد الوفود معلنة إسلامها وولاءها للنبى .

وتمضى أيام رسول الله. .

ويرحل أعظم من عرفه الوجود إلى جوار ربه الكريم. .

وتبقى رسالته الخالدة لكل العصور . .

ويشاء القدر أن يتحمل الصديق مسئولية المسلمين بعد رحيل النبي..

ويقوم الصديق بما يشبه المعجزات. .

ينهي بحروب الودة على من ارتد عن الإسلام. .

ويسير جيش أسامة الذي كان النبي يزمع إرساله لتأمين الحدود مع دولة الرومان. .

ويقضى على مدعى النبوة ومانعي الزكاة...

يعطى الأمر لمجابهة أقوى امبراطوريتين عرفهما التاريخ وهما دولة الفرس ودولة السرومان . . إنه ينجز كسل هذه الأعمال الخطيسرة التى غيرت التاريخ كله في سنتين وبضعة شهور وعدة ليال.

وإذا كنا قد رأينا صوراً لمواقفه الشمجاعة في كل هذه الأعمال. فلنتوقف قليلاً أمام بعض مواقفه التي تبرز أي معدن من الرجال كان هذا الإنسان العظيم!.

ينتقل أحب الناس إلى قبلبه وهو النبي عليه الصلاة والسلام إلى رحباب الله .. وتأتى إليه فاطمة أحب بنات النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبلب النبي .. تطلب حقها في أرض فدك التي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطاها لها .. فالزهراء .. زوج الإمام على .. وابنة رسول الله .. ولكن الخليفة يرى أن فاطمة لاحق لها في هذه الأرض لأنه سمع النبي عليه يقول:

« نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة ». .

ولم يرض هذا التصرف فاطمة . .

فالأرض كانت لها منذ أيام الرسول . . أى أنها ليست إرثا فكيف يمنعها أبو بكر حقاً من حقوقها ؟

وأبو بكر يعتقد فى قرارة نفسه أنه يطبق سنة النبى عليه الصلاة والسلام وأصعب شئ على نفسه أن يغضب الزهراء . . كما أنها ترى حتى لو كان ذلك ميراثاً . . أنه ليس من حق أحد أن يمنعها من هذا الميراث . . لسبب بسيط جداً هو أن كتاب الله ليس فيه ما يمنعها من هذا الإرث . . إنها تقول لأبى بكر غاضبة :

« أفى كتاب الله أن ترث ابنتك و لا أرث أبي!».

وهى ترى أن الأنبياء يورثون فى القرآن الكريم . . ولا أدل على ذلك من هذه الآية :

﴿ وَوَرِثُ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦]

والصديق يشعر في أعماقه بالأسي. .

فهو لا يريد أن يغضب الزهراء. .

وفى نفس الوقت يريد أن يطبق الحديث الذى سمعه من رسول الله . فيقول لها:

" يا حبيبة رسول اللَّه . . والله إن قرابة رسول الله أحب إلى من قرابتي . . وإنك لأحب إلى من عائشة ابنتي ، ولوددت يوم مات

أبوك أنى مت ولا أبقى بعده. . أفترينني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك من حقك وميراثك من رسول الله ؟».

ولكنها لا تقتنع بما يقوله أبو بكر . . فتـشيح بوجهـها عنه وعن عمر بن الخطاب وهي تقول لهما :

« فإنى أشهد اللَّه وملائكته إنكما اسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت رسول الله لأشكونكما إليه ».

ويخرج الشيخان وهما يحسان بدوار . . وكأن الأرض تميد من تحت أقدامهما . . لقد أغضبا الزهراء . .

ومن ذا يجرؤ أن يغضب الزهراء! .

وما أكثر أحزان الصديق وهو يسمع من فاطمة ما يسمع . . ويعرف أحزانها ولا يستطيع لها دفعاً . . حتى أنه تمنى لو لم يصبح خليفة . .

فاطمة بنت أحب الناس إليه . .

فاطمة بنت المصطفى..

فاطمة بنت من ملأ الوجود نوراً وأملاً وحياة . . غاضبة عليه . . يالأحزان الشيخ . . إنه يقابل جماعة من المسلمين فيقول لهم:

« يبيت كل رجل فيكم معانقاً خليلته . . مسروراً بأهله . . وتتركوني وما أنا فيه . . لا حاجة لي في بيعتكم . . . أقيلوني » . .

إن كلمات فاطمة الزهراء تتداعى إلى ذهنه . . وهي تذكره وابن الخطاب يحدث والدها العظيم . .

- نشدتكما اللَّه ألم تسمعا رسول الله يقول:

«رضا فاطمة من رضاى . . وسخط فاطمة من سخطى . . فمن أحب فاطمة ابنتى فقد أرضانى . . . . ومن أرضى فاطمة فقد أرضانى . . . ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنى » لقد قال الصديق لها:

- نعم سمعناه من رسول اللَّه ﷺ .

فقالت لهما:

- فأنى أشهد اللَّه وملائكته أنكما اسخطتمانى وما أرضيتمانى ولئن لُقيت النبى لأشكونكما إليه !.

قال أبو بكر بحزن :

- أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة .

وامتلأت عيناه بالدموع . .

فاطمة هي الابنة الوحيدة للنبي التي بقيت على قيد الحياة في حياة النبي ولحقت به بعد ستة أشهر. .

لقد ذهبت فاطمة إلى والدها العظيم فى مرضه فرحب بها. . وأجلسها على يمينه . . ثم همس فى أذنها فبكت . . ثم همس فى أذنها مرة ثانية فضحكت . .

وأتت فاطمة بالحسن والحسين وقالت لوالدها.

- يا رسول الله هذان ابناك فورثهما شيئاً.

فقال لها:

« أما الحسن فله هيبتى وسؤددى . . وأما الحسين فان له جرائتى وجودى».

وقد ألحت عليها السيدة عائشة رضى الله عنها لتعرف منها سر بكائها وسر فرحها عندما همس فى أذنها الرسول . . ولكنها لم تجب إلا بعد وفاة والدها عندما سألتها السيدة عائشة للمرة الثانية فقالت لها:

« أما الأن فنعم . . سارني في أول الأمر . .

قال لى: أن جبريل كان يعارضنى فى القرآن كل سنة مرة، وقد عارضنى هذا العام مرتين، ولا أدرى ذلك إلا لاقتراب أجلى فاتقى الله. واصبرى فنعم السلف أنا لك، فبكيت.

ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين.

وتمر الأيام . . وتمرض فاطمة . . وهى التى عانت فى حياتها ما عانت من شظف العيش . . كما أنها لم تضحك بعد أن فارق والدها العزيز الدنيا . . وفى مرضها الأخير . . تتداعى الصور إلى خيالها . . وما أكثر ما رأت فى بيت النبوة . . مع أمها العظيمة

خدیجة ووالدها النبی الکریم. و أخواتها اللائی سبقنها إلی دار الخلود . . إنها تتذکر یوماً أراد علی بن أبی طالب أن یتزوج علیها . . ویتزوج من؟ بدرة بنت أبی جهل . . حزنت یومها حزناً شدیداً . . وهی التی صبرت مع زوجها علی الفقر . . فاذا به یرید أن یتزوج علیها من بنت أبی جهل . .

حزنت . . وما كان أكثر حـزن فاطمة الصـابرة وحزن والدها لما رأى حزن ابنتـه العزيزة الغاليـة . . لقد صعـد إلى المنبر . . وخطب الناس فقالى:

« لا أحرم حلالاً . . ولا أحل حراماً . . وأن ف اطمة بضعة منى . . يريبنى مارابها . . ويؤذينى ما آذاها ، وإنى لا أخشى أن تفتن عن دينها . . ولكن إن أحب ابن أبى طالب أن يطلقها ويتزوج بنت أبى جهل . . فإنه والله لا تجتمع فى بيت ، بنت نبى الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبداً ».

وسسمع على بن أبى طالب مــا قاله النبــى . . وشعــر بالندم . . واسترضى فاطمة العظيمة وسامحته . .

ها هي علي فراش الموت . .

وها هي تتذكر حديثِ الرسول لها بأنها أول بيته لحاقاً به. .

إنها أذن النهاية . . نهاية المطاف في الدنيا . . وإنها في الطريق

إلى لقاء الأحبـة . . والدها العظيم . . وأمها العظيمـة . . وأخواتها الكرام . .

ويسمع الصديق بمرضها . . فيذهب إليها . . أنه يريد أن يسترضيها منذ أن وقفت منه هذا الموقف عندما طالبت بأرض فدك ورفض أبو بكر ذلك لأنه سمع من الرسول أن الأنبياء لا يورثون وما يتركونه صدقة . .

ويذهب إليها . . ويطلب من على أن يأذن له بالدخول . . ويطلب منها على أن تقابل خليفة رسول الله . . وأذنت له . . رآها على فراش المرض فقال لها :

« يا حبيبة رسول الله . . والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله . . ومرضاة رسوله . . ومرضاتكم أهل البيت . .

وظل بها حتى استرضاها . .

وفى يوم الثالث من رمضان فى العام الحادى عشر من الهجرة خرجت الروح للقاء بارئها . . ودفنت فى البقيع على ضوء الشاعل . .

ووقف الإمام علىِّ يرثى زوجته الراحلة :

« السلام عليك يا رسول الله . . عنى وعن ابنتك النازلة إلى جوارك . . والسريعة اللحاق بك . . قبل يا رسول الله عن صفيتك

صبرى . . ورق تجلدى . . إلا أن لى فى التأسى بعظيم فرقتك . . . وفادح مصيبتك . . موضع تعز . . لقد وسدتك فى ملحودة قبرك . . وفاضت بين نحرى وصدرى نفسك . . إنا للّه وإنا إليه راجعون . لقد استرجعت الوديعة . . وأخذت الرهينة . . أما حزنى فسرمد . . وأما ليلى فمسهد . . إلى أن يختار الله لى دارك التى أنت بها مقيم . . وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها . . فأحفها السؤال . . واستحضرها الحال هذا ولم يطل العهد . . ولم يخل منك الذكر . . والسلام عليكما سلام مودع ولا قال ولا سئم . . فان انصرف فلا عن ملامه . . وأن أمم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين ».

وهناك صورة أخرى..

الصورة تعطى مؤشراً لقلب الصديق الذي يفيض رقة ورحمة وحناناً..

كما أنها تعطى صورة لهذه الأسرة التي كان يرعاها الصديق . . والتي أنجبت أسماء التي تزوجها الزبير بن العوام وأم الابن العظيم عبدالله الذي قاوم صلف الدولة الأموية فيما بعد . .

وأنجبت عائشة أم المؤمنين . . وأحب نساء النبى إلى قلبه، وأنجبت محمد وعبدالرحمن وعبدالله. .

ونقف عند إحدى هذه الصور . . صورة ابنه عبداللَّه وموقف

والده منه عندما رآه متيماً في الحب . وغرق فيه إلى أذنيه . . وأنساه هذا الحب ما كان ينبغى ألا يقصر فيه كإقامته للصلاة والجهاد في سبيل الله.

شاهد الصديق ابنه عبدالله . . وقد هام حباً بعاتكة بنت زيد التي استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب في معركة مؤته وأحبها عبدالله وتزوجها . . وكان ولعه بها شديداً فسيطرت عليه بهذا الحب . . وحز في نفس الصديق أن ابنه عبدالرحمن لبي نداء الجهاد فخرج في جيش خالد بن الوليد بينما آثر عبدالله العيش بجوار روجته . . نسى نفسه . . ومعظم وقته يقضيه في البيت . . وتأثرت تجارته . . وحز في نفس الصديق أكثر أن ابنه لم يخرج لصلاة الجمعة . . ولم يستمع عبدالله نصح والده بألا يصبح أسير حبه . . وعليه أن يرعى حقوق الله . . ويرعى معاشه . . ويوفق بين حبه وحياته . . ولكن نصائحه ذهبت أدراج الرياح . . وطلب منه أن يطلقها حتى يعرف السير في الحياة كما كان قبل وقوعه في حبها . .

وأطاع الولد أباه . . ولكن قلبه كان لا يعرف إلا هذا الحب . . وامتلأ قلبه بالحزن والألم . .

أنه لا يستطيع أن يفارق عاتكة التي جعلت الحياة في عينيه فردوساً يانعاً . . وجعلت لكل شئ في حياته طعماً . .

وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن يعصى أوامر والده. .

وبینما کان أبو بکر یصلی علی سطح المنزل . . سمع صوت ابنه یشکو أحزانه وحبه . . فی شعر رائع ومؤثر . . إنه ینشد فی أسی هذه الأبیات :

أعاتك لا أنساك ماذر شارق وما ناح قمرى الحمام المطوق أعاتك قلبى كل يوم وليلة لديك بما تخفى النفوس معلق لها خلق جزل ورأى ومنطق وخلق مصون في حياء ومصدق فلم أر مثلى طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شئ تطلق

لم يطق الصديق أحزان ابنه، فطلب منه أن يعيدها . . وفرح عبدالله فرحاً شديداً وأعتق بهذه المناسبة غلامه أيمن . .

## وأسرع إلى زوجته وهو ينشد :

أعاتك قد طلقت في غير ريبة وروجعت للأمر الذي هو كائن كذلك أمر الله غاد ورائح على الناس فيه ألفة وتباين وما زال قلبي للتفرق طائرا وقلبي لما قد قرب الله ساكن ليهنك أني لا أرى فيك سخطة وأنك قد تمت عليك المحاسن فإنك ممن زين الله وجهه وليس لوجه زانه الله شائن ورجعت إلى هذا الشاعر الرقيق زوجته، وشعر بنفسه يحتضن السعادة والهناء.. وكان الجرح الذي أصيب به عبدالله عندما كان

يحارب مع المسلمين هوازن قد عاوده من جديد . . ثم اشتد عليه المرض . . ومات . . وشعرت زوجته عاتكة بحزن عميق لهذا الإنسان الرقيق الذي أحبها كل هذا الحب . . وقد قالت قصيدة في رثائه منها هذه الأبيات:

فأليت لا تنفك عينى سخينة عليك ولا ينفك جلدى أغبرا لدى الدهر ما غنت حمامة أيكة وما طرد الليل الصباح المنورا

وذهب والده يودعه الوداع الأخير . . وفاضت عيناه بالدمع وهو يوسد عبداللَّه التراب . . ذلك الشاعر الرقيق الحس . . المرهف الوجدان .

ونرى رقة الصديق حتى فى الحروب مع أعداء الله . . فكانت وصاياه لأسامة بن زيد:

« لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه . . ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة . . وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » .

وكان يكره الغرور . . فقد كان متواضعاً . . عف النفس . . حتى أنه سار يوماً في المدينة وعلى كتفيه جلد شاة . . ورأى أقاربه في هذا المنظر شئ لا يليق بشخصية أبى بكر . . وطلبوا منه ألا يسير بهذا

المنظر، وكان جوابه لهم . . وهو يسمع قائلاً منهم أنه فضحهم بين المهاجرين والأنصار:

- لا والله لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع والزهد في هذه الدنيا.

وقد ذهب مرة لزيارة ابنته عائشة . . فرأها تمشى وهى تنظر بأعجاب إلى ذيل ثوبها . . وأبت نفسه أن يرى أم المؤمنين . . وكان يناديها دائماً بهذا اللقب وهى تختال فى ثوبها . . فقال لها:

- أما علمت أن العبد الذى داخله العجب بزينة الدنيا مقته الله حتى يفارق تلك الزينة .

ولم تجد أم المؤمنين عائشة مفراً أمام رأى والدها إلا بنزع هذا الثوب.

والصديق كان لا يخاف في الحق لومة لائم . . وكان لا يخشى شيئاً يعلم أنه الحقيقة . . مهما تعرض من أذى . . أو لاقى من تعنت . وهذا يبدوا واضحاً يوم جلس النبي يدعو الناس إلى الإسلام في أول العهد بالنبوة . . فاذا بالمشركين يتعرضون للرسول بالأذى . . ويحاول أبوبكر حماية النبي . . فيضربه أحد المشركين ضرباً مبرحاً حتى تورم وجهه . . وعندما يفيق يكون أول سؤال له عن أحوال النبي . .

إخلاص ليس بعده إخلاص . . !

بل إن النبى عندما أراد أن يتزوج عائشة . . بلغ من حبه للنبى أن تساءل:

- وهل تصلح له وهي بنت أخيه!.

لقد اعتبر الأخوة في الله كأخوة الرحم.

وعلم من السيدة خولة بنت حكيم التي ذهبت إليه لتخطب عائشة أن النبي قال لها:

« أنت أخى في الإسلام وابنتك تحل لي».

ومعروف أن أبا بكر تزوج في الجاهلية زوجتين. .

تزوج قتيلة بنت عبدالعزى . . وأنجبت منه عبدالله وأسماء . .

وتزوج أم رومان بنت عامر وأنجبت منه عبدالرحمن وعائشة. .

وفى الإسلام تزوج أسماء بنت عميس التى أنجب منها محمد بن أبى بكر..

كما تزوج فى الإسلام أيضاً حبيبة بنت خارجة التى أنجب منها أم كلثوم . . ونحن نعرف الأدوار التى لعبها أبناء الصديق فى الحياة العامة بعد ذلك . . وهم نتاج هذه التربية والبيئة التى عاشوا فى كنفها . .

وقد تكلمنا عن عبدالله وقصته مع عاتكة . . ورأينا فيها الإنسان الشاعر المرهف الحس . .

أم أخته أسماء . . فقصتها وجهادها يثير الإعجاب . . فهى ذات النطاقين . . وهى التى كانت تحمل الزاد للنبى ووالدها وهم يختفيان فى الغار فى طريقهما إلى الهجرة إلى المدينة ، وقد تزوجت الزبير بن العوام . . وأنجبت عبدالله . . ذلك الرجل الذى تصدى للدولة الأموية فى عنفوان جبروتها . . ووقف أمام الحجاج بن يوسف الثقفى الذى جاء ليقضى على تمرده على الأمويين . . يومها تخلى عنه أقرب الناس إليه . . وذهب إلى أمه العظيمة يسألها عما يفعله . . وقد أصبح الأمل فى الانتصار شيئاً يشبه المستحيل . . وهم يعرضون عليه الأمن والحياة على أن يستسلم ويبابع بنى أمية . .

ولنقرأ أعظم حوار . . بل أجمل سيمفونية في سمع الزمان . . بين الابن والأم إنه يقول لها:

لم يبق معى إلا اليسير . . ومن لا دفع عنده أكثر من صبر ساعة من النهار . . وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا فما رأيك؟

فما ضعفت من الهول ضعف النساء . . ولا ضعف الأمهات . . قالت له :

- يا ولدى إن كنت على حق تدعو إليه فامض عليه . . فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن رقبتك غلمان بنى أمية فيتلعبوا بك . . وإن قلت إنى كنت على حق فلما وهن أصحابى ضعفت نيتى فليس هذا فعل الأحرار . . ولا فعل من فيه خير . .

كم خلودك في الدنيا؟!

القتل أحسن ما يقنع به يا ابن الزبير . . والله لضربة بسيف في عز . . أحب إلى من ضربة بسوط في ذل .

وأخذت تدعو الله هذا الدعاء الرائع :

« اللهم أرحم طول ذاك النحيب . . والظمأ في هواجر المدينة . . ومكة وبره بأمه».

اللهم أنى قد سلمت فيه لأمرك . . ورضيت فيه بقضائك . . فأثبني في عبدالله ثواب الشاكرين . .

وقال لها عبداللَّه :

ولكن أخاف أن يمثل القوم بي.

فقالت له:

وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها ؟!.

يا لجلال الأمومة . . أم بلغت المائة من عمرها . . وترى ابنها فى هذا الموقف الحرج . . وهى توقن من موته بلا محالة . . ولكنه حارب معه من حارب . . وقتل من أتباعه من قتل . . فلا بد أنه كان يحارب عن مبدأ . . وما دام له مبدأ . . فإن الموت سهل . . فليمت على ما مات عليه إخوانه . .

لم تحاول الأم أن تجد مبرراً لأن يهرب ابنها بجلده من بطش الحجاج، وما أيسر التبريرات.

ولا حاولت أن تثنى ابنها عن عزمه . . بل شجعته لأن يواصل المسيرة إلى النهاية . .

وقتل عبدالله ومثل به . . وصلبوه ورفض الحجاج دفنه . .

وكان يأمل أن تأتي إليه أسماء متوسلة. .

ولكنها لم تذهب إليه . .

وذهب هو إليها بكل ما كان يتمتع به من عـجرفة وقـسوة ... ولكنه أمام شخصيتها لم يستطع أن يستمع إليها وهي تسأله بكل عزة وكرامة:

أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟

وهى تقصد ألم يؤن الأوان لأن يدفن عبدالله .

ورغم وقاحته عندما أجابها:

المنافق . .

ردت عليه بكل كبرياء وجلال . . لم تبك ولم تسترحم:

والله ما كان منافــقأ . . والله ما كان منافقاً . . وقــد كان صواماً قوّاماً . . كان موقفها عظيماً . .

وقد علم الخليفة الأموى عن موقف الحجاج فلامه على هذا لأنه خرج عن كل حدود!..

\* \* \*

ونحن نعرف ابنته عائشة . . أحب نساء النبى إلى قلبه . . والتى كانت عالمة . . فقيهة . . وما أكثر ما أدت إلى الإسلام وقد قالت تضع صورة لنفسها . . وكان النبى عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى رحاب الله .

- فضلت على نساء النبى ﷺ بعشر .. لم ينكح بكراً قط غيرى . ولا امرأة أبواها مهاجران غيرى . وأنزل الله براءتى من السماء .. وجاء جبريل بصورتى من السماء على حريرة .. وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد .. ولم يكن يصنع ذلك مع نسائه غيرى .. وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه دون غيرى .. وكان ينزل الوحى وهو معى ولم ينزل وهو مع غيرى .. وقبض وهو بين سحرى ونحرى .. وفي الليلة التي كان يدور على فيها .. ودفن في بيتى .

ولا يمكن أن نذكر السيرة النبوية العطرة إلا وتذكر عائشة بنت أبى بكر . . وأم المؤمنين . . » .

وعائشة قد نشأت فى بيت أبى بكر . . وتأثرت بوالدها الذى كان يحفظ أنساب العرب . . والكثير جداً من الشعر الجاهلى . . وهذا جعلها شخصية متميزة . . وقد تزوج النبى عليه الصلاة والسلام منها بوحى من السماء . . حيث أن النبى رأى فى المنام جبريل يعرض عليه صورة عائشة ويقول له:

« أنها زوجتك في الدنيا والآخرة ».

وقد خطبها النبى وكان عمرها عشر سنوات . . وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات . . ودخل بها النبى فى السنة الأولى من الهجرة . . وكانت فى الثالثة عشرة من عمرها . . وكان النبى فى الثالثة والخمسين . . وكانت عائشة من أحب نساء النبى إلى قلبه . .

غير أنه في السنة السادسة للهجرة . . خرجت عائشة مع النبي في غزوة بني المصطلق . . وحدث أن خرجت لقضاء حاجتها في الصحراء . . فانفرط عقدها الثمين . . فأخذت تجمعه . . وعندما عادت إلى معسكر المسلمين . . كان المسلمون قد رحلوا . . وظلت هي في مكانها لعل المسلمين يعرفون أنهم تركوها فيعودون إليها بعد أن يعرفوا أنها ليست في هودجها . . وغلبها النعاس فنامت وصادف أن وجدها صفوان بن المعطل السلمي وعرفها . . فأركبها بعيره ليعود بها إلى المدينة . . وقاد هو البعير . . وهذه حادثة عابرة كان يمكن أن تمر . . غير أن رأس المنافقين في المدينة عبدالله بن أبي بن سلول . . وأخذت هذه الإشاعة البشعة تنتقل بين صفوف الناس حتى وصلت وأخذت هذه الإشاعة البشعة تنتقل بين صفوف الناس حتى وصلت الإشاعة إلى مسامع النبي عليه الصلاة والسلام فآذته . . ومرضت عائشة رضى الله عنها . . وكان النبي عليه الصلاة والسلام موقن من عائشة رضى الله عنها . . وكان النبي عليه الصلاة والسلام موقن من طهارة روجته حتى أنه خطب الناس فقال:

«يا أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير

الحق . . والله ما علمت منهم إلا خيراً . . ويقولون ذلك لرجل ما علمت منه إلا خيراً . . وما يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معي » .

ومرت أيام . . وأيام . . قاربت الشهر . . والرسول حزين للافتراء على عائشة . . واستشار على بن أبي طالب . . وأسامة بن زيد . . فأثنى أسامة عليها . . أما على فقد قال للنبي عليه الصلاة والسلام:

- يا رسول الله . . النساء كثيرات . . وإنك لقادر على أن تستخلف . . وسل الجارية فانها ستصدقك .

وكانت مع عائشة خادمتها (بريرة) . . وقد طلب على أن تقول النبى الصدق . . وضربها الإمام على ً . . ولكنها كانت تكرر قولها «والله ما أعلم عنها إلا خيراً» .

ويذهب الرسول إليها في بيت الصديق . . ويراها قد بلغ الحزن منها الكثير فيقول لها الرسول :

« يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقى الله . . وإن كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس فتوبى إلى الله . . فان الله يقبل التوبة من عباده» . .

وسمعت عائشة قول النبى وبكت . . هل يشك فيها رسول الله . . ! فتقول للنبى الكريم:

- والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً . . فلئن قلت لكم إنى

بريئة لا تصدقونى . . ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة لتصدقنى . . فوالله لا أجد لى ولكم إلا قول أبى يوسف عليه السلام : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصفُونَ ﴿ آلِكُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصفُونَ ﴿ آلِكُ ﴾

[ يوسف: ١٨]

ونزلت براءة عائشة رضى الله عنها من فوق سبع سماوات. . كم كانت فرحة الصديق ببراءة ابنته . .

وخرج النبي إلى المسجد يتلو قوله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مَنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرَاً لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكَلُلِ امْرِئَ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ لَكُمْ لِكُلِ امْرِئَ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَكُلُ الْمُونَ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَكُلُ اللَّهِ مَنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَكُ اللَّهِ مِنْهُ مُ لَا لَكُنْهِ مِنْ الْإِنْمُ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَهُ عَلَالًا مِنْ اللَّهِ مِنْ الْإِنْمُ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ اللَّهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ لَا اللَّهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ لَا عَلَيْهُمْ مِنْ الْأَنْمِ وَاللَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ لَا عَلَيْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ وَاللَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَلَّهُ عَذَابٌ لَا عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ لَهُ عَلَى اللَّهُمْ وَاللَّهُ مِنْهُمْ لَلَّهُ عَلَى اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ وَاللَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَلَالَّذِي عَلَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْهُمْ لَلَّهُ مَا اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مَا اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُمْ مُنْ الْعُلْمُ مُنْ مُلْ اللَّهُمْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُلْعُلُولُونُ مُنْ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُلْلَّا مُعْلَى مُنْ مُلْ أَلَّا مُنْ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ الْعُلْمُ مُلِّ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلْمُولُولِ مُنْ مُلِّ مُنْ مُ

إلى أن قال: ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٌ ﴿ يَعَظُكُمُ اللَّهَ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِه أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُنِينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَيُنِينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَيُنِينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَيُنِينُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيْ ﴾ [النور: ١٥-١١]

وجاءت بعد ذلك آيات من القرآن الكريم . . تلعن الذين يفترون على الله كذباً :

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمُّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمُ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النور: ٢٣-٢١]

وحتى يقطع الله الشائعات على المؤمنات بلا دليل . . كانت عقوبة حد القذف ثمانين جلدة . . تنفيذاً لقوله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ﴾ [النور: ؛ ]

ومرت هذه الحادثة . . وعادت عائشة إلى بيت النبى ولكنها لم تنس للإمام على موقفه منها . . حتى قامت الحرب بينها وبين على في موقعة الجمل التي قتل فيها خمسة عشر ألف قتيل من الطرفين . .

ولحب النبى لها طلب من زوجاته عند مرضه أن يكون فى بيت عائشة . . وقبلت زوجاته بذلك . .

ولم تتدخل عائشة فى السياسة إلا فى أيام حكم عثمان . . وعندما بويع على بالخلافة . . أثار حقدها القديم عليه . . وطالبته بدم عثمان ثم خرجت لمقاتلته . . وأرسل لها الإمام رسالة تاريخية يقول لها فيها:

« أما بعد فانك خرجت من بيتك عاصية للَّه ورسوله . . أتطلبين أمراً كان عنك موضوعاً . . ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين الناس . فخبريني ما للنساء وقيادة العساكر؟ . .

وزعمت أنك طالبة لدم عثمان . . وعثمان من بنى أمية وأنت امرأة من بنى تيم بن مرة . . ولعمرى أن الذى عرضك للبلاء . .

وحملك على المعصية لأعظم إليك ذنباً من قتلة عثمان.. وما غضبت حتى أغضب .. وما هجت حتى هيجت .. فاتقى الله يا عائشة أن تتعظى من هذا الخطاب ».

ولكنها للأسف لم تستطع أن تصغى إلى صوت العقل . . وما زال في في أعماقها يرن قوله النبي:

- النساء كثيرات..

لقد أرسلت لعليِّ رداً على خطابه تقول:

" يا بن أبى طالب . . جل الأمر من العتاب . . ولن ندخل فى طاعتك أبداً . . فاقض ما أنت قاض والسلام » .

ومعروف أن عائشة كانت تقف معارضة لسياسة عثمان بن عفان. . بل أنها خرجت للحج . . والثوار يملئون المدينة . . ومن هنا فقد كان غريباً أن تخرج للمطالبة بدم عثمان ! .

وهذا يفسر أن سبب خروجها لقتال على هو موقفها العدائى منه منذ حادثة الإفك . . وإن كان هناك بعض المؤرخين الذين يرون أنها كانت أيضاً غاضبة لأن الإمام على لم يبايع أباها إلا بعد عدة شهور من مبايعة الناس . . وبعد أن ماتت السيدة فاطمة الزهراء . .

مهما يكن من شئ . . فقد وقفت عائشة ضد الإمام على ً . . بل وخرجت محرضة على قتاله مع طلحة والزبير وقتل في هذه المعركة

أو فى هذه المأساة كما قلنا خمسة عشر ألف، كما قتل طلحة والزبير.. وأمر على أن يُعقر جمل عائشة حيث كان أتباعها يستميتون فى الدفاع عنها ..

وانتـصر عـلى وتقدم إلى هودج أم المـؤمنين عائشـة وهو يقـول والأسى يعتصر قلبه:

- يا حميراء . . رسول الله أمرك بذلك ! .

ألم يأمرك أن تقرى في بيتك؟

واللَّه ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا عقائلهم وأبرزوك.

وكان يحارب بجانب على أخوها محمد بن أبى بكر . . فأمره أن يعود بها إلى المدينة آمنة مكرمة . . وأعطاها منحة من المال (١٢ ألف دينار). .

وندمت السيدة عائشة من موقفها من على واعتزلت السياسة طوال حياتها الباقية . . وندمت ندماً شديداً على تورطها في هذا القتال الذي ذهب ضحيته ألوف الضحايا . .

وروى أنه عندما حضرتها الوفاة بكت . . فقالوا لها كيف تبكين وأنت زوجة رسول الله وبنت أبي بكر . . فقالت:

« إن يوم الجمل معترض في حلقي . . ليتني كنت نسيأ منسياً».

وماتت السيدة عائشة في ليلة ١٧ رمضان سنة ٥٨ هـ، ودفنت في البقيع، قد ناهزت السبعين عاماً من عمرها. .

وقد قضت أيامها بعد معركة الجمل . . متعبدة . . قانتة للَّه . . تفتى فى أمور الدين . . إلى أن لحقت بربها بعد هذا العمر الطويل . .

\* \* \*

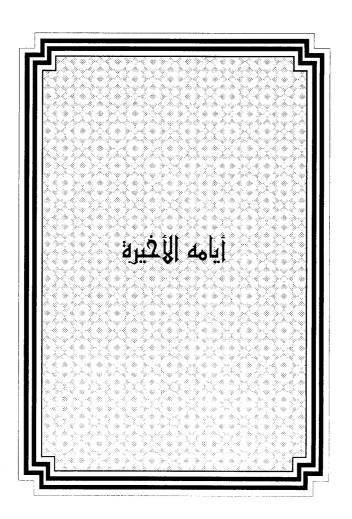

| 7 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## آخر أيام الصديق

مرض أبو بكر عقب الاستحمام . . فارتفعت حرارته . . وزاد عليه المرض يوماً بعد يوم . . فأناب عمر أن يصلى بالناس . .

وفكر أبو بكر في أمور المسلمين . . وقد شعر أن أيامه في الحياة أصبحت معدودة .

إن جنود المسلمين في معارك طاحنة مع الفرس والروم . . وأنه يخشى أن يتنازع المسلمون بعده حول الخلافة . . فتنشب الفتنة في وقت يحتاج المسلمون فيه أن يقفوا وقفة رجل واحد .

أنه لا ينسى ما حدث بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ والفتنة التى كادت تقوم بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة . . إنه لا يريد أن يتكرر شئ من هذا . . وفكر أن يستخلف عمر بن الخطاب بعده حتى لا يترك مكاناً للفرقة . . أو يدع مجالاً لإحداث ما يبلبل الأفكار . فهو يعرف عمر . . وتقواه وقوته . . وعدله . . وقدرته على إدارة دفة الأمور في هذه الظروف البالغة القسوة .

لقد أدى هو دوره . .

قضى على الردة . .

وقضى على مانعي الزكاة . .

ودفع بجيوش الإسلام لمحاربة الفرس والروم . . وتغيرت صور الحياة . . فالأموال تتدفق على خزينة الدولة . . والبلاد مقبلة على حالة من الثراء . . وكلمة الله ترتفع في كل مكان . . ولم يكن هناك فرصة من الوقت لينظم شئون الدولة الإدارية . . فهو لم يقض في الحكم سوى سنتين وثلاثة أشهر وعشرة ليال .

فكان يسير كما كان يسير رسول الله . . ويقتفي أثره. .

وعندما أشار عليه ابن الخطاب بجمع القرآن . . انشرح له صدره . . وأمر بجمع القرآن . . الذي نسخ في عصر عثمان . . ووزع في مختلف أنحاء العالم الإسلامي .

فترة قصيرة من الزمن حكمها أبو بكر . . وعم من خلالها الإسلام . . وأقام دولة . . ونواة امبراطورية مترامية الأطراف . . ولم يبتدع شيئاً . ولكنه كان متبعاً . . متبعاً لسنة نبيه وحبيبه . .

مرت أيامه بسرعة البرق..

وكانت أيامه تلك امتداداً لأيام رسول اللَّه وها هو على فراش المرض . ولابد أن يترك المسلمين وهم فى تضامن . وقوة وإخاء . فالظروف تحتم ذلك . . كما أنه لا يريد أن يستبد برأيه . . فقد استشار كبار الصحابة ووافقوه على ذلك . . وكانوا يخشون قسوة عمر فقط . .

فعثمان بن عفان الذي كان يعوده دائماً عندما سأله الخليفة رأيه في عمر قال:

- اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته . . وأنه ليس فينا مثله . .

وقال عبدالرحمن بن عوف:

- هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل . . ولكنه فيه غلظة . . ورد عليه أبو بكر :

- ذلك لأنه رفيق لو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه ويا أبا محمد قد رفعته فرأيته إذا غضبت على الرجل فالشئ أرانى الرضا عنه . . وإذا لنت له أرانى الشدة عليه . .

وقام أبو بكر فخطب الناس فقال:

- أترضون بمن استخلف عليكم؟ فإنى والله ما آلوت من جهد ولا وليت ذا قرابة وإنى قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا وأطيعوا...

ووافق الناس. .

وطلب أبو بكر عثمان ليكتب وصيته باستخلاف عمر وأملاه:

بسم الله الرحمن الرحيم . . هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة إلى المسلمين . . أما بعد . .

وأغمى على الخليفة . . فكتب عثمان . .

أما بعد فإنى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً منه.

فقد خشى عثمان أن يموت أبو بكر فيفتن الناس. .

وعندما أفاق أبو بكر . . وأراد أن يكمل قرأ له عثمان ما كتب. . وسمع أبو بكر ذلك فقال له :

- جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله .

وأقر أبو بكر هذه الوصية . . وأخذ مولى أبو بكر (شديد) بالصحيفة وأعطاها لعمر . . وكان جالساً في المسجد . . وصاح شديد . . وقرأ على الناس ترشيح أبي بكر لعمر . .

وفى اليوم التالى دخل عليه عبدالرحمن بن عوف . . فرأى على الخليفة الزاهد سمات الحزن فقال له عبدالرحمن:

- أصبحت والحمد للَّه بارئاً. .

#### ورد الصديق:

- إنى وليت أمركم خيركم فى نفسى . . فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون له الأمر من دونه . . ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولم تقبل . . وهى مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير . . ونضائد الديباج . . وتألموا الاضطجاع على الصوف الأذربي (القادم من

أذربيجان) كما ينام أحدكم أن ينام على جسده.

والله لأن يقوم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد . . خير له أن يخوض في غمرة الدنيا . . وأنتم أول ضال بالناس غداً . . فتصدونهم عن الطرق يميناً وشمالاً . . يا هادى الطريق إنما هو الفجر أو البحر . .

ويطلب أبو بكر أن يعود ما أخذه من بيت المال إلى بيت المال أن يعود ثمانية آلاف درهم إلى بيت المال . . وتم ما أراده الخليفة . .

وكان آخر شئ أقره أو آخر قرار سياسى أقره . . عندما قدم إليه وكان آخر شئ أقره أو آخر قرار سياسى أقره . . عندما قدم إليه المثنى بن حارثة الشيبانى يطلب عوناً لمحاربة جيوش الروم فى العراق . وخاصة بعد أن ترك خالد العراق وأخذ معه نصف الجيش . . لقد أوصى الصديق عمر بن الخطاب . . بتحقيق ما يطلبه المثنى بن حارثة . .

### فقد قال لعمر:

« اسمع یا عمر ما أقول لك ثم أعمل به . . أنى لأرجو أن أموت من یومی هذا فإن أنا مت فلا تمشین حتی تندب الناس مع المثنی وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتی تندب الناس مع المثنی . . لا تنسينكم مصيبة وإن عظمت على أمر دينكم ووصية ربكم وقد أريتنى متوفى رسول الله على أمر استعت ولم يصب الخلق بمثله ، وبالله ان أنى عن أمر الله وأمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة ناراً . . وإن فتح الله على أمراء الشام فأردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم

أهله. . وولاة أمره وحده . . وأهل الضراوة والجراءة عليهم.

وأوصى أبو بكر زوجته اسماء بنت عميس أن تغسله. . وعندما قالت له أنها لا تطيق ذلك . . أمرها أن يساعدها عبدالرحمن بن أبى بكر بصب الماء . . ثم أوصى أن يكفن فى ثوبين قديمين، وعندما أشارت إليه ابنته عائشة أن يكفن فى ثوب جديد قال لها:

- إن الحى أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما الكفن للصديد والتراب. .

ورأت عائشة أن والدها يعانى سكرات الموت فأنشدت تقول: لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى

إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر وسمع أبو بكر كلام ابنته فظهر الغضب على وجهه وقال لها: - بخ بخ يا أم المؤمنين . . هل تلوت قوله تعالى:

﴿ وَجَاءَتْ سَكُرْةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ ثَنِي ﴾ ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرْةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ ثَنِي ﴾

وأنشد يقول بصوت هامس:

وكل ذى ابل موروث

وکل ذی مسلب مسلوب وکل ذی غیبة یئوب

وغائب الموت لا يئوب

- 10. -

وأوصى بنته عائشة أن يدفن بجوار النبى عليه الصلاة والسلام. وقد حمل الصديق على نفس السرير الذي حمل عليه رسول اللَّه

يَتَلِيْتُهُ . . وحفر له . . ووضع رأسه عند كتف الرسول ﷺ .

وقد رثاه الإمام عليَّ كرم اللَّه وجهه فقال:

- رحمك اللّه يا أبا بكر . . كنت أول الناس إسلاماً وأخلصهم إيماناً . . وأشدهم نحيباً وأقربهم إلى رسول اللّه وأشبههم خلقا وخلقاً وهدياً وسمتاً . .

صدقت رسول اللَّه حين كذبه الناس. .

وواسيته حين بخلوا. .

كنت كما قال الرسول في حقك:

ضعيفاً في بدنك . . قوياً في دينك . . متواضعاً في نفسك . . فلا حرمنا اللَّه أجرك ولا أضلنا بعدك . .

وعلى قبره الطاهر . . وفى هذا المكان المقدس . . حيث يرقد سيد البشر محمد بن عبدالله ، وبجواره الصديق . . وقفت عائشة أم المؤمنين ترثى والدها الراقد بجانب زوجها الكريم فقالت:

« نضر اللَّه وجهك وشكر لك صالح سعيك . . فلقد كنت للدنيا مذلاً باعراضك عنها وللأخرة معزاً بإقبالك عليها . . ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول اللَّه رزؤك . . وأعظم المصائب بعده فقدك . . إن

كتاب الله ليعد بالعزاء عنك حسن العوض منك . . فأنا أختبر من الله موعودة فيك بالصبر عليك . . واستعيضك منك بالدعاء لك . . فإنا لله وإنا إليه راجعون . . وعليك السلام ورحمة الله غير قالية لحياتك . . ولا زارية على القضاء فيك . .

و . . انتهت خلافة أبو بكر . .

ماذا كانت نظرته إلى الحياة وهو يدبر عنها مقبل على وجه اللَّه؟ إنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وهو يزوره في مرضه الأخير:

أنى لآسى على شئ من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وودت أنى أتركهن . . وثلاث تركتهن وودت أنى أفعلهن وثلاث وددت أنى سألت عنهن رسول الله ﷺ . . فأما الثلاث اللاتى تركتهن فوددت أنى لم أكشف بيت فاطمة عن شئ . . وإن كانوا أغلقوه على الحرب . وودت أنى لم أكن حرقت الفجاءة السلمى وإنى كنت سريحاً أو خليته خصماً . . وودت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة قدمت الأمر في عنق أحد الرجلين فكان أحدهما أميراً وكنت وزيراً .

وأما اللاتى تركتهن فوددت أنى يوم أوتيت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه فإنه تخيل إلى أنه لا نرى بشراً إلا أعان عليه وودت أنى حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذى القصة فإن ظفر المسلمون ظفروا وإن هزموا كنت بصد ولقاء أو مدوا . . وودت أنى كنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق قد بسطت يدى كلتيهما في

انتهت خلافة الصديق. .

وجاء عمر بن الخطاب الذي استهل حكمه . . بعد أن بايعه الناس بأن صعد المنبر وقال :

- أيها الناس . . ما أنا إلا رجل منكم . . ولولا أنى كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمركم . .

وطلب العون من اللّه . . وهو يتجه إليه بكل كيانه . .

اللهم إني غليظ . . فليّني . .

اللهم إني ضعيف. . فقوني. .

اللهم إني بخيل . . فسخّني . .

إن الله ابتلاكم وابتلانى بكم . . وأبقانى فيكم بعد صاحبى . . فوالله لا يضرنى شئ من أمركم فيليه أحد دونى . . ولا يتغيب عنى فآلوا فيه عن الجزاء والأمانة . . ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم . . ولأن أساءوا لأنكلن بهم . .

وبدأت خلافة عمر . . بفتوحاته الرائعة . . وعدله الذي فاق كل مناسيب ما عرف عن العدالة . .

وبعد . .

فإن أيام الصديق رغم قلتها قدمت للإسلام الكثير . . وكانت صورة لأيام رسول الله . . تفيض عيناه بالدمع عندما يتلو أو يسمع كلام الله . . يتحدث فيوجز في الحديث . . ويكون لكلامه وقع . . يخاف الله . . ولا يخشى الناس . .

إذا امتدحه أحد كان يقول:

« اللهم أنت أعلم بسى من نفسسى . . وأنا أعلم بنفسسى منهم . . اللهم أجعلهم خيراً مما يظنون . . ولا تؤاخذني بما يقولون » . . .

وهو القائل من كلماته الجامعة:

\* احرص على الموت توهب لك الحياة.

\* الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله .

\* إذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاً.

و. . لا أجد ما أخــتم به تلك الدراسة المتواضعة عن هذا الرجل
 العظيم . . إلا ثناء اللَّه سبحانه وتعالى عليه عندما قال:

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخْرَجه الدين كفروا ثاني اثنين إذ هُما
 في الغاراذ يقُولُ لصاحبه لا تحزنُ إن الله معنا ه التوبة: ١٠

رضي الله عنه وأرضاه

\* \* \*

# المسراجع

\* القرآن الكريم .

\* صحيح البخاري .

\* تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري

\* السيرة النبوية لابن هشام

\* إحياء علوم الدين الإمام الغزالي

\* سراج الملوك الطرطوشي

\* إنسان العيون (السيرة الحلبية) على برهان الدين الحلبي

\* تاريخ عبدالرحمن بن خلدون

\* شرح نهج البلاغة الحديد

\* إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء محمد الخضري

 # فاطمة الزهرا - والفاطميون لعباس العقاد

\* الصديقة بنت الصديق لعباس العقاد

\* عبقرية الصديق لعباس العقاد

\* محمد والذين معه لعبد الحميد جوده السحار

\* الفتوحات العربية الكبرى تأليف جون باجوت جلوب

ترجمة خيري حماد

خالد محمد خالد \* إسلاميات الدكتور طه حسين \* الشيخان المهندس أحمد الجبالي \* المرأة في مجتمع الأنبياء مأمون غريب \* نساء في حياة الأنبياء

- 107 -

# الفمنرس

| الصفحة | الموضوع                         |  |
|--------|---------------------------------|--|
| ٥.     | الإهداء                         |  |
| ٧ .    | مقدمة                           |  |
| ١١     | أبو بكر قبل الخلافة             |  |
| ۳۱     | وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام |  |
| ٤٥     | يوم السقيفة                     |  |
| ٦٥     | أطياف الذكريات                  |  |
| ۸۱     | حروب في كل الجهات               |  |
| ۹۷     | إنطلاق الدعوة                   |  |
| ٠١٣    | صور من حياة الصديق              |  |
|        | أيامه الأخيرة                   |  |
| 100    | المواجع                         |  |
|        | الفهرسا                         |  |
|        |                                 |  |



- \* خـ لافـــة الصــديــق.
- \* خلافة عمربن الخطاب.
- \* خلافة عثمان بن عفان.
- \* خلافة عليَّ بن أبى طالب.

رقم الإيداع ۹۷/۱۵۰۹۸ I.S.B.N. 977 - 294 - 048 - 5

## مطابع آمسون

الفيروز من ش إسماعيل أباظة
 لاظوغلى – القاهرة
 تليفون: ٧٩٤٤٥١٧ – ٢٩٤٤٥٧٧